

20040

دار الشروق

القاهرة



دولمة التكاول المعامرة معياته البويز والعائد وللمام المعامرة معياته البويز والعائد والعائد والمعامرة المعامرة المعامرة

الطبعة الرابعة عشرة الطبعة الخامسة عشرة الطبعة الخامسة عشرة الطبعة السادسة عشرة الطبعة السادسة عشرة الطبعة السابعة عشرة الطبعة الشامنة عشرة الطبعة الثامنة عشرة الطبعة الثامنة عشرة الطبعة الثامنة عشرة المرابعة الثامنة عشرة المرابعة الثامنة عشرة المرابعة ا

جيسع جشقوق الطتبع محشفوظة

# دارالشروق... ۱۹۶۸ محرالمت تم عام ۱۹۶۸

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى\_رابعة العدوية\_مدينة نصر ص.ب : ۱۳۳۳هاباتوراما\_تليفون : ۴۰۳۳۹۹ ع \_ فاكس : ۷۰ - ۶۰۳۷۹ (۲۰) بيروت : ص.ب : ۴۰ - ۸۰۲۵ اتف : ۲۰۸۵ ۳۱۵ ۸۱۷۲۳ فاكس : ۵۱۷۷۲۸ (۰۱)

# القاسك المعاصرة مياته اليومة والعالم

للامتار الأكبر محمود شلتوت

دار الشروقــــ



#### مفت المة

# الفتوى في القرآت

قال الله تعالى : « وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِلِّ قَوْمًا بَمْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ 'يَبيَّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ ، إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »(١) .

بين الله فى كتابه الكريم لعباده المؤمنين الأحكام التى علم أن بها سعادتهم فى الدنيا والآخرة ، وصلاحهم أفراداً وجماعات . وكان للقرآن فى بيان تلك الأحكام طريقان :

#### الطريق الذى لم يسبق بسؤال:

أحدهما: — وهو الأصل والكثير الغالب — توجيه الأوامر والنواهي إلى المؤمنين توجيهاً مبتدأ غير مسبوق بسؤال سائل، وهو في ذلك الطريق مرة يناديهم أولا بوصف الإيمان، فيهيئهم للاستماع، ويحفزهم إلى العمل والامتثال، ويرشدهم إلى أن تلك الأحكام من مقتضيات الإيمان ومن عهده وميثاقه « كيا أيماً اللَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَى » (٢) « يَا أَيمُا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » (٣) « يا أيمًا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » (٣) « يا أيمًا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » (٣) « يا أيمًا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) الآية ١١٥ من سورة التوبة . (٢) الآية ١٧٨ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٣ من سورة البقرة .

لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاذَى كَالَّذِي يَنْفِق مَالُهُ رِبَّاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ » (١) « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمُ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَا كُنْبُوهُ » (١) .

وهكذا إلى آخر الآيات الأحكامية التي مهد فيها بالنداء للمؤمنين .

وقد يقع التمهيد بنسداء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الحسم للجميع ومنه: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَوْلَ لِأَزْوَاجِكَ وَمنه: « يَا أَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ » (٣) « يَا أَيُّها النَّبِيُّ وَلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَا تِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِنِينَ يُدُ نِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنِّ ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُوْذَنِنَ ، وَكَانَ الله مُ غَفُورًا رَحِماً » (٤) .

ومرة يذكر الحكم أمراً ونهياً مجرداً عن النداء المذكور: « وَلاَ تَجْعَلُوا اللهُ عُرْضَةً لِأَ بْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقَفُّوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ، وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ » (٥) « لا يُواْخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَ يْمَانِكُمْ ، وَلَكِنْ يُواْخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ، وَلَكِنْ يُواْخِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ، (٦) « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَ نَفْسِمِنِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ، (٦) « وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَ نَفْسِمِنِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُهُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِينَ إِنْ كُنَّ يُومُنَ بِاللهُ وَالْمَعْرُونِ وَلِلاَ يَعِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِمِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ وَالْمُعْرُونِ وَلِا يَحِلُهُ وَلَا يَعْرُونَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ وَالْمُعَلِّ وَلَهُ وَلَيْ وَلِلهُ عَلَى اللهُ عَرْفِي وَلِلْ عَلَيْهِنَ وَلَا يَعْمُونَ وَلِلْ عَلَيْهِنَ وَلَا يَعْرُونِ وَلِللهُ عَرْفِي وَلِلْ عَلَيْهِنَ وَلَيْكُ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِنْ وَلِي مَعْرُونِ وَ وَلِلْ جَالِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةً وَاللهُ عَرْفِي أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ » (١٠) مثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِاللهُ عَرُونِ وَلِلْ عَلَيْهِنَ وَلِلْ عَلَيْهِنَ وَلِلْكَ إِنْ اللهُ عَرْفِقُ إِلْهُ عَلَى اللهُ عَرْفِقُ وَلِلْ عَلَيْهِنَ وَلَكُ إِنْ اللهُ اللهُ عَرْفِقُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهُ مِنْ وَلَا لَهُ عَرِيرٌ وَاللّهُ عَرُونِ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِنَ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا يَعْرِيمُ وَالْمَالِكُ بِهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٦٤ من سورة البترة .
 (٢) الآية ٢٨٢ من سورة البترة .

 <sup>(</sup>٣) أول سورة الطلاق .
 (٤) الآبة ٥٠ من سورة الأحزاب

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٢٤ من سورة البقرة . (٦) الآية ٢٢٠ من سورة البترة

 <sup>(</sup>٧) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة .
 (٨) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة .

« وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَأَمِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمِ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُورُونِ عَلَى الْمُورُونِ عَلَى الْمُعْرُونِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَ

وهكذا إلى آخر مافى القرآن من الآيات الأحكامية التى لم يمهد فيها بنداء المؤمنين، وهذا الطريق بنوعيه: المسبوق بالنداء، وغير المسبوق به هو الأصل في بيان كل تشريع براد إعلام الناس به وأن يسيروا عليه.

#### الطريق المسبوق بالسؤال :

أما الطريق الثاني فهو البيان المسبوق في القرآن بسؤال سائل.

وهذا يكون بياناً لشأن لم يسبق فيه بيان واحتاج الناس إلى معرفة حكم الله فيه فسألوا عنه . أو بياناً لشأن نزل فيه بيان من قبل ولكن اتصلت به عند الناس جهات واعتبارات جعلتهم في حاجة إلى توضيحه ، فسألوا طلباً للتوضيح والكشف .

وقد سجل القرآن جملة الأسئلة الموجهة إلى الرسول وذكر معها أجوبتها . وجاء من هذه الأسئلة في سورة البقرة مايأتي :

أولا: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّى عَنَى الله عليه أَم بعيد فنناديه ؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ وَقِدْ أَخَذَ العلماء من هذا أنه لا ينبغي رفع الصوت في العبادة والدعاء إلا بالمقدار الذي لا يخل بالخشوع ، ولا يحدث رجة في نفوس السامعين .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة . (٢) الآية ١٨٦ من سورة البقرة .

ثانياً: ورد أنهم سألوا عن الهلال يبدو في أول الشهر دقيقاً مثل الخيط ثم يعظم حتى يستوى ويستدير ، ثم يعود كاكان ، فنزل قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ آ لاَ هِلَةٍ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَآ لَحْجٌ ﴾ (١) وقد عدل بهم عن الجانب الذي يسألون عنه وهو سبب هذه الظاهرة إلى الجانب الذي ينفعهم في حياتهم وهو أنهم يوقتون بها عباداتهم من صيام وحج ، ومعاملاتهم من بيوع ومداينات . وهداينات . وهدا أخذ بهم إلى الطريق الطبيعي الذي يستوى فيه العالم والجاهل ، وهو التوقيت بالسنة القمرية التي لا تتوقف على معرفة الحساب . والقرآن يرشد دائماً إلى الوسائل الطبيعية الفطرية التي تعم الناس أجمعين .

ثالثاً ورابعاً: حبب القرآن كثيراً في الإنفاق ، فسألوا عما ينفقون ، وعلى من ينفقون ، فنزل قوله تعالى: « يَسْأَلُو نَكَ مَاذَا 'يُسْفِقُونَ قُلُ مَاأَ نَفْقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَالْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَشْمَىٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلِ ، مِنْ خَيْرٍ فَالْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَشْمَىٰ وَٱلْمَسْكِينِ وَآبْنِ ٱلسّبيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٍ (٢) . ونزل قوله تعالى: «وَيَسْأَلُو نَكَ مَاذَا 'يُسْفِقُونَ وهو ما فضل عن حاجتهم ماذا 'يُسْفِقُونَ وهو ما فضل عن حاجتهم وحاجة من يعولون ، كما ببن لهم موضع الإنفاق .

خامساً: أرسل النبي بعض أصحابه في سرية في آخر شهر جمادي ، وفي أول يوم من رجب ، وهو أحد الأشهر الحرم ، فقنلوا وأسروا ، وأخذ الناس جميعاً يسألون عن حكم القتال في الشهر الحرام ، فنزل قوله تعالى : « يَسْأَلُو نَكَ عَنِ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الشّهر آكُورَام قتال فيه ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، وَصَدُ عَنْ سَبِيلِ آللهِ وَكُفْرٌ بِهِ ، وَآلْسَجِدِ آكُورَام ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ آللهِ ،

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٩ من سورة البقرة . ﴿ ﴿ ﴾ الآية ٢١٥ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣١٩ من سورة البقرة .

وَ ٱلْفِتِنْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ('). فبين لهم أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير مستنكر ، وقرر حرمة الشهر ، ولكن هناك ماهو أشد منه استنكاراً ، فالصد عن سبيل الله ، والكفر بالله ، والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه ، كل واحد من هذه الجرائم التي فعلها المشركون أو مجموعها أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . ومن هذا أخذ العلماء وجوب ارتكاب أخف الضررين أو المحرمين إذا لم يكن بد من أحدها .

سادساً: لمس كثير من الأصحاب ضرر الخر والميسر، فسألوا عن حكمهما فنزل قوله تعالى: « يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قَلْ فِيهِماً إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفْسِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُماً أَكْبَرُ مِنْ نَفْهِهِماً ٢٠ . ففهم كثير من أصحاب الرسول حرمتهما جريا مع القاعدة الطبيعية : وهي وجوب الابتعاد عما يكثر شره ، ولم يبت الله في الأمر بالتحريج المطلق أخذا بسنة التدرج ، وتهيئة النفوس كلها لتلقي الحرمة على وجه عام .

سابعاً : كَثر تحذير القرآن من أكل أموال اليتامى ، ونزل فيه الوعيد الشديد ، ووقع الناس بذلك في أمرين : أيقاطعونهم فيشعرون بذلة العزلة ، أم يخالطونهم فيعرضون أنفسهم لتناول شيء من مالهم ؟ : « وَ يَسْمَلُو اَكَ عَنِ الْيَتَسْمَىٰ قُلُ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُسَكُمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ الْيَتَسْمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ وَالله مَا الله أنالقصد عدم قهرهم وإهالهم ، وعدم الافتيات على حقوقهم والطمع في مالهم ، وأن الأمر يرجع إلى إصلاحهم وإرادة الخير بهم ، وهذا أمر معروف لايوجب الحيرة ولا التردد .

 <sup>(</sup>١) الآية ٢١٧ من سورة البترة .
 (٢) الآية ٢١٩ من سورة البترة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢٠ من سورة البترة .

ثامنا: وجد المسلمون بين طائفتين من أهل الكتاب: تخالط إحداها النساء في حالة الحيض مخالطة تامة ، وتجانبها الأخرى مجانبة تامة حتى في المأكل والمشرب، فسألوا: أيعاملونهن كالطائفة الأولى أو الثانية ؟ فنزل قوله تعالى: « وَ يَسْشَلُو نَكَ عَنِ آلْمُحِيضِ قَلْ هُو الذّي فَا عُتَز لُوا النّساء في الْمَحِيضِ وَلا تَقْر بُوهُنَ حَتَى يَطْهُر نَ » (١) . فأرشدهم إلى وسط لا إفراط فيه كالطائفة ولا تقريط كالطائفة الأخرى ، ولا يمنعهم إلا من المخالطة الخاصة ، وأباح لم ماعداها ، وهكذا جاءت الشريعة في أحكامها حدا وسطا بين الإفراط والتفريط .

# سرالتعبير بلفظ الاستفتاء :

١٧ الآية ٢٢٢ من سورة البقرة .
 ٢) الآية ١٣٧ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٦ من سورة النساء .

وتخصيص هذين الموضوعين بكامة الاستفتاء دون كلة السؤال مما يدل على شدة العناية بموضوعيهما ، وهو الأسرة والحق المالى ، وذلك نظرا لما يدل عليه الفرق بين الاستفتاء الذي يتطلب دقة النظر في إبداء الرأى والسؤال الذي لا يستدعى ذلك .

حادى عشر : حرم الله على المسلمين في أوائل سورة المائد المينة وما إليها : «حُرُّ مَتْ عَلَيْسَكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِيْزِيرِ» (١) . وقد كان العرب يستبيحون أكلها ، وكانوا مع ذلك يحرمون على أنفسهم بعض الطيبات كالبحيرة والسائبة وما شاءوا تحريمه ، فألحت الحاجة على المؤمنين في معرفة ما أحله الله لهم بعد هذا الذي حرمه عليهم ، وفي هذا الشأن جاء قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ، قُلُ أُحِلًّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْمُ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكلِّينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِيَّا عَلَّمَ مُ اللهُ ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ اللهِ عَلَيْهُ وَاتَقُوا الله إِنَّ الله مَريعُ الْحِيابِ» (١) . عَلَيْهُ وَاتَقُوا الله إِنَّ الله مَريعُ الْحِيابِ» (١) .

فأرشدهم إلى أن كل مالا يحدث ضررا ولا يفسد عقيدة حلال لهم غير محرم عليهم ، كما أرشدهم إلى حل أكل الحيوان المصيد بشرط ذكر اسم الله عليه .

ثانى عشر : يتم نصر الله للمؤمنين فى غزوة بدر ، ويحصلون على الأنغال والغنائم فيقع بينهم خلاف فيمن يستحق هذه الغنائم ، هل يستحقها الشبان المحاربون ، أو الشيوخ الذين وقفوا ردءا من ورائهم ؟ ويكثر بينهم الحديث

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة المائدة . (٢) الآية ٤ من سورة المائدة .

فى هذا الشأن، ويتجهون بالسؤال عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فينزل أول سورة الأنفال: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ، قُلِ الْأَنْفَالُ يَلْهِ وَالرَّسُولِ ، فَاللهِ وَاللهِ وَالرَّسُولِ ، فَاتَقَوُا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، وَأَطِيمُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ » .

فيرشدهم إلى أن الشأن فى توزيع الغنائم ليس إليهم ، ولا ينبغى أن يكون سبباً فى اختلافهم ، وإنما هو إلى الله ورسوله ، فيجب عليهم أن يطيعوه وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يتقوا الله فى أنفسهم .

٧ — هذه جملة الأسئلة التي ذكرت في القرآن الكريم موجهة من المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيا يختص ببيان الأحكام التي تدعو إليها حاجتهم، وهي كلها — كما نرى — واردة في السور المدنية: البقرة، المائدة، الأنفال. ومن المعلوم أن السور المدنية هي التي قامت بمهمة التشريع التفصيلي لأحكام الإيمان.

# أستعة غيرالمؤمنين :

وبقى من الأسئلة الواردة فى القرآن الكريم ماكان صادراً من المنكرين للدعوة المعارضين لها ، وقد جاء أكثرها فى السور المكية التى قامت بالدعوة إلى أصول الدين ، ومن هنا نراها - كما يتضح من النظر فى موضوعها - تحمل روح الجدل والتحدى فيا يختص بالدعوة، فكان منها السؤال عن الساعة، وقدورد فى ثلاث سور : سورة الأعراف : « يَسْأَلُو نَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها ، قل إنَّمَا عِنْهُ رَبِّي لاَ يُجَلِّمُهَا إِلاَّ هُوَ ، ثَقَلَتْ فى السَّمُوات قلْ إِنَّمَا عِنْهُ وَالسَّمُواتِ فَى السَّمُواتِ

وَالْأَرْضِ لِاَ تَأْتِيكُمْ ۚ إِلاَّ بَغْتَةَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَسُورة الأحزاب « يَسْأَلُكَ عَنْدَ اللهِ وَلَكِينَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْمُونَ » (١) . وسورة الأحزاب « يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ، وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا » (٢) . وسورة النازعات : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، وَيَبَا أَوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، فَيَمَ أَنْتَ مَنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ، فَيَمَ أَنْتَ مَنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ، فَيَمَ أَنْتَ مَنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ، وَمُ خَاهَا » (٣) .

ومنها السؤال عن الروح وقد ورد في سورة الإسراء: « وَ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الرَّوْحِ مِنْ أَمْنِ رَبِّى ، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلْيِلاً » (٤). الرُّوحِ قُلُ السؤال عن بعض الشخصيات الناريخية ، وهو المذكور في سورة الكهف بقوله تعالى: « وَ يَسْأَلُو نَكَ عَنْ ذِي الْقَرْ نَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. الآيات » (٩). ومنها السؤال عن الجبال ومصيرها حين يقع البعث ، وهو المذكور في سورة طه بقوله تعالى: « وَ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الجِّبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي اللهُ كُور في سورة طه بقوله تعالى: « وَ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ الجِّبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي لَسُفًا ، فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفَاً ، لاَ تَرَى فِيهَا عِوْجًا وَلاَ أَمْنَاً » (١).

هذه هي الأسئلة التي كان يوجهها المكيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها القرآن .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٧ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) الآيه ٦٣ من سورة الأحزاب.

 <sup>(</sup>٣) الآيات الأخيرة من سورة النازعات .

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٥ من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>a) الآية AY وما بندها من سورة الكيف.

<sup>(</sup>٦) الآية ه ١٠ من سورة طه .

# المسلم يسأل عما ينفع :

ونحن إذا تأملنا جملة الأسئلة التي وردت في القرآن على ألسنة المؤمنين نعلم منها أن شأن المؤمن أن يسأل عما ينفعه في عباداته ومعاملاته أو يجهله من عقائده ؛ فلا يسأل عن الأرواح بعد مفارقتها للجسد ، وماذا تعمل ، ولا عن كيفية عذاب القبر . ولا مساحة الجنة ، ولا عن أرضها ، ولا عن سمائها وما إلى ذلك مما شغل المسلمون به أنفسهم ، وهو لا يعود عليهم بنفع في الدنيا ولا في الآخرة .

## العلماء وبيان الأحظام :

هذا . وقد درج المسلمون من عهد التنزيل إلى يومنا هذا على أن يبين لهم علماؤهم أحكام دينهم بياناً كأسلوب القرآن ، مبتدئاً غير مسبوق بسؤال السائلين ، وبياناً مسبوقا بالسؤال وهو « الفتاوى » .

وقد دونت فتاوى الفقهاء فى العصور الفقهية الزاهرة ، وكانت مرجعاً عظما لمعرفة الأحكام ، وثروة فقهية واسعة .

# هيئات الفتوى فى العصر الحاضر:

واهتماما بأمر المسلمين أعدت أخيراً هيئات لفتوى المستفتين ، وإجابة السائلين ، فدار الإفتاء المصرية قد أعدت لذلك ، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف قد أعدت لذلك ، واتجه المسلمون إليها من كافة أنحاء المعمورة بالسؤال والاستفتاء عما ينزل بهم من وقائع ، أو يصدر عنهم من تصرفات ، ونرجو في نهضتنا الحاضرة أن تنال هذه الفتاوى حظ الفتاوى السابقة ،

فتدون وتنشر ، فتحفظ ويعم نشرها ، وتكون نماء للثروة الفقهية المأثورة ، ووصلا لما انقطع من سلسلة البحوث الفقهية القيمة .

#### الاذاعة والفتاوى :

كا رأت إذاعتنا المصرية في بعض الأوقات ، تيسيراً للانتفاع بها بقدر الإمكان ، أن يكون في برامجها الإرشادية ركن للفتاوى المتعلقة بالشئون العامة التي تقع كثيراً بين الناس ويحتاجون فيها إلى معرفة حكم الله ، وأن تذيع من هذه الفتاوى ما يصدر عن دار الإفتاء ، وعن لجنة الفتوى بالأزهر : وممن تتجه إليهم بأسئلتها من العلماء .

وهذا عمل جليل النفع ، عظيم الأثر ، يستوجب منا ومن الناس شكر الله الهيئات ، وشكر الإذاعة التي حرصت بهذا الاقتراح على أن تكون عبادات الناس وما يجرى بينهم من معاملات ، وما يتخذونه من عادات وتقاليد ، موافقة لأحكام الله ، وحرصت في الوقت نفسه على أن تذيع أحكام الله في الموضوعات العامة على حضرات المستمعين بعبارات سهلة ميسورة ، وبطريقة لا تكلفهم عنتاً ومشقة . وبذلك يتفقه الناس في دينهم ، وينالون الخير الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به المتفقهين : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » .

وهذه . مجموعة من الفتاوى والأحكام أجبت بها على أسئلة السائلين في موضوعات مختلفة ، بعضها نشرته الصحف والمجلات للقارئين، وبعضها أذاعته الإذاعة على المستمعين . لم ألتزم فيها مذهبا خاصا ، ولم أتقيد برأى فقيه معين إلا بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة وقواعد الإسلام العامة الخالدة ، أرجو

أن يكون نشرها قياما ببعض الواجب الذي فرضه الله على العاماء من التبليغ والبيان . كما أدعو الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .

هذا . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لاينبغى للجاهل أن يسكت على علمه » . وقد قيل : « العلم خزائن مفاتيحها السؤال ، فإنه يؤجر فيه أربعة : السائل ، والعالم ، والمستمع ، والمحب لهم » .

وفقنا الله إلى الفقه في دينه والاهتداء بهديه آمين ك

محمود شلتوت

# عقائد وغيبيات

الروح \* الجن والإنس \* استطلاع الغيب تبديل الأرض \* محاسبة الحيوان \* القضاء بغير حكم الإسلام \* القسدر في القرآن خوارق العادات \* الدابة التي تكلم الناس رفع عيسي \* مناقشة

# ِ الروح

ما هى الروح ؟ وأين تكون قبل دخولها الجسد؟
 وأين تسكن بعد خروجها منه ؟ وهل تظل فى عالمنا هذا ؟
 وما هى حقيقة تحضير الأرواح ؟ وهل هو صحيح » ؟

#### ما هي الروح ؟

الروح مى القوة التى تحدث الحياة فى الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان، وقد غلبت على ما به حياة الحس والحركة، والعقل والتفكير، وأضيفت إلى الحيوان والإنسان.

ولم يرد فى الدين نص واضح صريح يشرح حقيقتها ويحدد وجودها، وكانت فى نظر الدين كغيرها من سائر الحقائق الكونية تركت للبحث البشرى يبحث عنها، ويصيب أو يخطئ على حد سواء.

## اختلاف الباحثين فى حقيقة الروح :

ولقد خاض الإنسان قديماً وحديثاً مليا وغير ملى فى البحث عن حقيقتها، وأثرت عنه فيها أقوال وآراء. قال فيها الإمام الألوسى بعد أن ذكر جملة منها: (وقيل وقيل إلى نحو ألف قول) ثم قال: والمعول عليه عند المحققين قولان ذكرهما واختار أولها، وهو أن الروح جسم نورانى علوى حى، مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، سار فيه سريان الماء فى الورد، لا يقبل التحلل ولا التفرق، يفيض على الجسم الحياة وتوابعها مادام الجسم صالحاً لقبول الفيض، وقد أيده ابن القيم، وقال: إنه الصواب ولا يصح غيره، وعليه

دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، وأُدلة العقل والفطرة ، وبرهن عليه يما يزيد عن مائة دليل.

ونرى مع ذلك أن هذا الرأى لم يشرح حقيقة الروح ، وإنما ذكر خواص ولوازم أكثرها سلبي لا يفيد الحقيقة ، ولا يدل على الكنه .

#### الروح قبل اتصالها بالجسد :

وكما اختلف العلماء فى حقيقتها هكذا ، اختلفوا أيضاً فى قدمها وحدوثها ، وفى مستقرها قبل اتصالها بالأجسام ، والقائلون بحدوثها اختلفوا أيضاً فى زمن حدوثها ، هل حدثت قبل الأجسام أو بعد الأجسام ؟ وليس فى النصوص أكثر من أن نفخها فى الجسم يكون بعد تسويته ، والمفهوم من نفخها تحصيل آثارها فى الجسم .

# الروح بعد مفارقتها للجسد :

وَكِمَا اختلفوا في هذا اختلفوا أيضاً في موتها وبقائها ، وفي مستقرها بعد مفارقة الأبدان .

والذى ترشد إليه الآثار الدينية أنها تخرج من بدن الإنسان فيكون الموت ، وأنها تبقى ذات إدراك ، تسمع السلام عليها ، وتعرف من يزور قبر صاحبها ، وتدرك لذة النعيم وألم الجحيم ، وأن مقرها يختلف بعد مفارقة البدن بتفاوت درجاتها عند الله .

# لا مانع من الجث عن حقيقها:

 وباب البحث عن حقيقتها مفتوح لم يمنع منه نص ديني .

ولا حجة للقائلين بحرمة البحث عنها فى قوله تعالى : « وَ يَسْأَلُو اَكَ عَنِ الرَّوْحِ قُلُ الرَّوْحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى » (') فقد رجح بعض العلماء أن المراد منها فى الآية القرآن نفسه ، وقد سماه الله روحا « وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِ نَا » ('') وسابق الآية ولاحقها يرشد إلى صحة هذا الرأى .

وإذن فلا يتعين أن يكون المسئول عنه هو روح الحياة ، على أنه لو كان هو روح الحياة فليس في الآية أكثر من أنها من أمر الله ، وهو لا يمنع البحث عن حقيقتها .

# تحضير الأرواح :

وكما لم يرد نص فى شيء من ذلك كله ، لم يرد شيء فيما يختص بتحضيرها وتسخيرها لدعوة الإنسان ، كما لم يدل عليه حس مو أوق به ، أو تجربة صادقة ، وكل ما نسمه فى ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإلهاء بالخيالات لا يلبث أمره .

وإذن فنحن في حل من رفضه إلى أن يقوم الدليل على صدقه .

وحسب المؤمن فى إيمائه أن يقف عندما أخبر الله به ، وصح عن رسوله ، وليس عليه أن يحمِّل نفسه عقيدة أو رأيا لا يتوقف عليه صحة الإيمان .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٥ من سورة الإسراء . (٢) الآية ١٢ من سورة الشورى .

## الجن والإنسان

ما قولكم في ظهور الجن للإنسان العادي ؟ وما رأيكم
 في الحديث معهم ، ورجاء الخير وتوقع الشرعلي أيديهم » ؟

#### عديث الناسي عن الجن :

يتحدث كثير من الناس أن فى العالم ، وراء الإنسان الناطق المفكر العامل ، نوعاً آخر غيبياً لا ترى ذاته ، ولكن يعرف بآثاره وتصرفاته ، وله من التصرفات ما يتصل بالإنسان وبكثير من نواحى الحياة ، وله وراء ذلك خاصية الإخبار بالمغيبات ، والقدرة على أن يلبس جسم الإنسان ، فينطق بلسان الإنسان ، ويتحرك الإنسان بتحركه ، كما أن للإنسان وسائل « تلاوات وأدعية ، وتعاويذ » يستعين بها على استحضاره كلما أراد ، وعلى تسخيره في قضاء ما يريد من حاجات وأنباء ، وأن هذا النوع هو المعروف في لسان الناس والكتب السماوية باسم « الجن » .

وبينما يرى هذا الفريق من الناس هذا الرأى يرى فريق آخر: أنه ليس في العالم ، وراء الإنسان المرئى المشاهد الذي ينطق ويفكر ويعمل ، نوع ماله هذه الخواص ، وأنه ليس في الكون سوى الإنسان . والرأيان في الواقع عثلان الفكرة الإنسانية المعروفة من قديم في « المادية والروحية » .

#### الىكتى السماوية :

وبينها يتقاسم الناس هذين الرأيين في الجن وما وراء المادة — وهما كما

نرى على طرفى نقيض ، إفراط وتفريط — تجبىء الكتب السماوية ، وتأحد من كل منهما بطرف ، وتحدد الواقع الذى يعلمه خالق الكون ومنزل تلك الكتب ، وترد الأمر في « الجن » إلى الحد الوسط ، وتقرر الواقع الذى فرطت فيه الفكرة الإنسانية ، وهوأصل الوجود لهذا النوع ، فتقرر وجوده ، وتقرر له خواص ذاتية أخرى ، وتننى عنه هذه الخواص التى أضافتها إليه الفكرة الإنسانية في جانب الإفراط .

جاءت السكتب السماوية ، بعبارات واضحة لا تحمتل التأويل ، بأن فى العالم خلقاً آخر غير الإنسان لا ترى أشباحه ، ولا تعرف حقيقته ، وصرحت بالعناوين الخاصة بهذا النوع ، فذكرت الملائكة وجعلت الإيمان بها عنصراً من عناصر الإيمان ، ثم ذكرت أعمالهم وفصلتها ، ثم وصفتهم بالطاعة الدائمة التي خلقوا بها وأنهم « لا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ " وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » (۱)

وذكرت الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للإنسان ، يندرجون معه تحت عنوان « الثقلين » وخاطبتهم وتحدثت عنهم ، في المسئولية ، والمؤاخذة ، والمصير ، كما خاطبت الإنسان وتحدثت عنه في كل ذلك « يَدمَعْشَرَ آلِجْنِّ وَآلْإِنْسِ : كما خاطبت الإنسان وتحدثت عنه في كل ذلك « يَدمَعْشَرَ آلِجْنِّ وَآلْإِنْسِ : أَكُمْ يَاتِكُمْ وَسُلُ مِنْكُمْ يَعْصُونَ عَلَيْكُمْ ، وَايَتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا » (٢) . « يَدمَعْشَرَ آلِجْنِ وَآلْإِنْسِ إِنِ آسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُنُدُوا يُومِكُمْ هَدَا » (٢) . « يَدمَعْشَرَ آلِجْنِ وَآلْإِنْسِ إِنِ آسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُنُدُوا وَ يَوْمِكُمُ هَدَا » (١) . « يَدمَعْشَرَ آلِجْنِ وَآلْإِنْسِ إِنِ آسْتَطَعْتُم أَنْ الْنُفُدُوا وَ وَالْأَرْضِ فَا نَفْذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلُطَنِ » (٢) مِنْ أَقْطَارِ آلسَّاوُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٢) الآية ١٣٠ من سورة الأنمام .

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة التحريم .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة الرجن .
 (٤) الآية ٣٣ من سورة الرحن .

آ لِمْنَّ قَدِ آسْتَكُنْوَ ثُمْ مِنَ آلْإِنْسِ ، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ : رَبَّنَا آسْتُمُنْعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا آلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَا . قَالَ : ٱلنَّارُ مَثُوا نُكُمْ خُلِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ آللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

# حبكم إنكار الجن أو تأويلهم:

وبا خبار القرآن والكتب الساوية هكذا بوجود الجن كان إنكارهم تكذيبا لإخبار الله سبحانه ، وبذلك يكون من لم يؤمن بهم غير مؤمن بالقرآن ، ولا برسالات الساء ، وتكون محاولة تأويل هذه العبارات الواضحة تحريفا للكلم عن مواضعه ، وسلخا للا لفاظ عن معانبها ، وإفساداً لهذه المقابلة التي جاءت بها تلك الكتب بين « الإنس والجن » . وكان بعد ذلك ضيق عطن من المولعين بإنكار مالا يدركه الحس .

وإذن فليس فى وجودهم شك ، وليس فى مسئوليتهم عن التكاليف ومؤاخذتهم على التقصير شك ، وليس فى استعدادهم لاستهاع القرآن وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك . فكل هذا حق ولا يب فيه .

#### صعة الجن بالناسي في نظر القرآل :

وكما جاء القرآن بأصل وجودهم جاء بما يرشد إلى صلتهم بالناس ، وأنها لا تعدو « الوسوسة والنزيين » على نحو ما يحدث للناس من الناس ، واقرأ فى ذلك من سورة الناس : « مِنْ شَرِّ آلُوسُواسِ الخَنْاسِ ، الَّذِي يُوسُوسُ فى صُدُورِ آلناسِ ، مِنَ الْجُنَّةِ وَآلنَاسِ » . واقرأ فى ذلك أيضاً ما جاء على لسان الشيطان نفسه — وهو من الجن بنص القرآن — « وَقَالَ الشَّيْطُانُ لَمَّا قُضَى

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٨ من سورة الأنعام .

آلامُرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ أَلَحْقٌ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَأَنَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ، فَلَا تَلُومُونِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ » (١) . وإذن فليس للجن مع الإنسان شيء وراء الدعوة ، وأومُوا أَنْفُسَكُمْ » (١) . وإذن فليس للجن مع الإنسان شيء وراء الدعوة ، والوعد ، والوسوسة والإغراء والتزيين ه فوسوس لَهُمَا آلشَّيْطُانُ » (١) . « قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُو يَنَهُمْ أَجْمَعِينَ » (٣) . « قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُو يَنَهُمْ أَجْمَعِينَ » (٣) . « قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُو يَنَهُمْ أَ أُجْمَعِينَ » (٣) .

وكاجاء هذا في القرآن ، جاء فيه أيضاً ما يقطع بأن الذين يتأثرون بوسوسة الجن وإغوائهم إنماهم فقط ضعاف العقول والإيمان ، أما أقوياؤهما فهم بعقولهم وإيمانهم بعيدون عن التأثر بها ، وقد استثنى الله من المتأثرين بها عباده المخلصين وقال : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ للتَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنْ إِلاَّ مَنِ التَّبَعَكَ مِنَ النَّاوِينَ » (أَنَّ عَبَادِي لَيْسَ للتَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنْ إِلاَّ مَنِ التَّبَعَكَ مِنَ النَّاوِينَ » (أَنَّ عِبَادِي لَيْسَ للتَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنْ إِلاَّ مَنِ التَّبَعَكَ مِنَ النَّاوِينَ » (أَنَّ عَادِي لَيْسَ للتَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنْ إِلاَّ مَنِ التَّبَعَلَ مِن النَّاوِينَ » (أَنْ عَبَادِي لَيْسَ للتَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنْ إِلاَّ مَنِ التَّبَعَلَ مِن اللهَ أُوينَ » (أَنْ عَبَادِي لَيْسَ للتَ عَلَيْهِمْ اللهُ الله

# أدهام الناس في الاتصال بالجن :

أما ما وراء الوسوسة والإغواء — من ظهورهم للإنسان العادى بصورتهم الأصلية ، أو بصورة أخرى يتشكلون بها ، ومن دخولهم فى جسمه ، واستيلائهم على حواسه ، ومن استخدامه إياهم فى جلب الخير ودفع الشر ، واستحضارهم كما أراد ، ومن استطلاع الغيب عن طريقهم ، ومن التزوج بهم ومعاشرتهم ، وغير ذلك مما شاع على ألسنة الناس — فهذا كله مصدره خارج عن نطاق المصادر الشرعية ذات القطع واليقين ، وقد صدق كثير من الناس — فى كل العصور — كثيراً مما يسمع من أحاديث الجن ، أو يتخيل من تصرفات منسوبة إليهم ، صدقوا ظهورهم للإنسان العادى وتشكلهم بغير صورتهم ، وصدقوا

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٠ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٢ من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ من سورة الحجر .

محادثتهم للإنسان ، ودخولهم فى جسمه ، وصدقوا استخدامه إياهم فى جلب الخير ودفع الشر ، وفى العلم بالمغيبات .

#### فرمه الفقهاء في الجن :

صدق كثير من الناس ماشاع من ذلك عن الجن ، وتناقلوا فيه الحكايات التى ربما رفعوها إلى السلف الصالح ، واستمروا على ذلك حتى جاراهم الفقهاء وفرضوا صحته ، واتخذوا من هذا الفرض مادة جعلوا منها حقلا للتدريب على تطبيق كثير من الأحكام الشرعية عليهم ، وكان منهم من تحدثوا عن صحة التزوج بهم ، وعن وجوب الغسل على الإنسية إذا خالطها جنى ، وعن انعقاد الجماعة بهم في الصلاة ، وعن مرورهم بين يدى المصلى، وعنروايهم عن الإنس ورواية الإنس عنهم ، وعن حركم استنجاء الإنس بزادهم وهو «العظم » ، وعن حكم الأكل من ذبائعهم ، إلى غير ذلك مما نراه منشوراً في كتب وعن حامة ذات عناوين خاصة بالجن .

وإنى أعتقد أن ذلك من فقهائنا لم يكن إلا مجرد تمرين فقهى ، جريا على سنتهم فى افتراض الحالات والوقائع التى لا يرتقب وقوعها ، أو التى لا يمكن أن تقع . وإذن ففروض الفقهاء ، التى لم يقصدوا بها إلا مجرد التدريب الفقهى ، لا تصلح أن تكون دليلا أو شبه دليل على الوقوع والتحقق ، فلنتركهم على سنتهم يفترضون ومردنا في ذلك إلى القرآن الكريم .

#### الفرآل :

والقرآن الكريم يمتن الله فيه على الناس بنعمة الأزواج ، وبأن جعلهن من جنسهم ، وجعلهن سكنا ومودة ورحمة « وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ "

أَزْوَاجاً ، وَجَعَلَ لَـكُمْ مِنْ أَزْوَ جِهِمْ بَنَيْنَ وَحَفَدَةً » (() « وَمِنْ ءَا يَشِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَ جَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً » (٢) وهذا يقطع حبل الشك في فساد القول بإمكان التزوج منهم، فضلا عن صحته أو فساده.

وكذلك يحكي الله في القرآن ما تحدث به الجن إلى قومهم في شأن الإنس، الذين كانوا قبل الرسالة المحمدية يعتقدون أن للجن سلطاناً عليهم ، فيعوذون برجال منهم يخلصونهم من سلطان الجن ، بما يزعمون لأنفسهم من سلطة استخدام الجن ، وسلطة منعهم من أذاهم ، ولنصغ إلى الجن وهم يتحدثون إلى قومهم في عقيدة أنهم يعلمون الغيب ، وأن أناساً يستخدمونهم في ذلك فيعلمون منهم ما تسوقه المقادير الإلهية ، ثم يعلنون أنها عقيدة فاسدة ، وأن الغيب لله وحده « وَأَنَّا لاَ نَدْرِى أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا » (٣) وإذا كان هذا حديثهم عن أنفسهم بالنسبة لمعرفة الغيب الذي جاء فيه قوله تعالى : « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ، إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ » (٤) ، وقوله في جن سلمان : « فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّلَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُوبِينِ »(°) إذا كان هذا حديثهم بالنسبة لمعرفة الغيب ، وكان حديثهم عن أنفسهم بالنسبة لسلطانهم على الإنس، وأن هذا وذاك موضع إنكار منهم أنفسهم، كما حدث القرآن، صرنا إلى يقين لا يمسه ريب بأن الجن لا يعلمون الغيب ، ولا يقدرون على الإيذاء الاتصالى أو التلبسي .

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ من سورة النجل . (٢) الآية ٢١ من سورة الروم .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٠ من سورة الجن .
 (٤) الآية ٢٦ من سورة الجن .

<sup>(</sup>ه) الآية ١٤ من سورة سبأ .

#### وهم وتلبیس :

ومع هذا كله قد تغلب الوهم على الناس، ودرج المشعوذون فى كل العصور على التليس، وعلى غرس هذه الأوهام فى نفوس الناس، استغلوا بها ضعاف العقول والإيمان، ووضعوا فى نفوسهم أن الجن يلبس جسم الإنسان، وأن لهم قدرة على استخراجه، ومن ذلك كانت بدعة الزار، وكانت حفلاته الساخرة المزرية، ووضعوا فى نفوسهم أن لهم القدرة على استخدام الجن: فى الحب والبغض، والزواج والطلاق، وجلب الخير ودفع الشر، وبذلك كانت «التحويطة والمندل وخاتم سليان». استخدموهم فى إظهار الغيب، من مسروق ضائع، أو مستقبل محبوء، واستخدموهم فى العلاج. استغلوهم بكل ذلك فى كل شىء، وصارت لديهم مهنة منها يتعيشون، وللمال يجمعون، وبالعقول يعبئون. وقد ساعدهم على ذلك طائفة من المتسمين بالعلم والدين، وأيدوهم بحكايات وقصص موضوعة أفسدوا بها حياة الناس، وصرفوهم عن السنن الطبيعية فى العلم والعمل، عن الجد النافع المفيد.

وجدير بالناس أن يشتغلوا يما يعنيهم ، ويما ينفعهم فى دينهم ودنياهم . جدير بهم ألا يجعلوا لدجل المشعوذين سبيلا إلى قلوبهم ، فليحاربوهم وليطاردوهم حتى يطهر المجتمع منهم ، وليعرفوا ما أوجب الله عليهم معرفته مما يفتح لهم أبواب الخير والسعادة .

# استطلاع الغيب والتشاؤم

بعض الناس يدعون معرفة الأسرار والمغيبات بوسائل شتى ، وبعض الناس يتشاءمون من أماكن ، أو أيام ، أو أشياء معينة . فهل لهؤلاء أو أولئك سند من الدين ؟

\* \* \*

يختلج في نفوس كثير من الناس أن الله ربط نجاح الإنسان وفشله — فيا يريد من أعمال الخير — بساعات معينة من اليوم ، أو بأيام معينة من الشهر ، وبذلك يحجمون عن مشروعاتهم في بعض الأيام ، ويقدمون عليها في البعض الآخر .

وكذلك يختلج فى نفوسهم أن لا ستطلاع الغيب المكنون فى جوف المستقبل وسائل يعرفون بها ما يهمهم أن يعرفوه ، من مسروق لم يعرف سارقه، أو مفقود لم يعرف مكانه .

وقد اتسع لهم مجال ذلك حتى استخدموا الوهم والتخييل ، وانصرفوا يهما عن الحقائق ، ومعرفة السنن التي ربط الله بها بين الأسباب والمسببات ، وأسلموا أنفسهم لعادات وتقاليد توارثها الجهل حتى لعبت بالعقول ، وحرمتها لذة العلم والمعرفة .

# الإسلام والعلم :

وجاء الإسلام فوجد الناس يتقلبون في طبقات من الجهل ، مكنت في نفوسهم تلك التقاليد التي صاروا بها أسراء الوهم والخيال ، فعني عناية

كاملة بالإرشاد إلى الوسائل التي تنقى المجتمع الإنساني من أدران الجهل، وعبث الوهم.

ومن هنا حارب الجهل وتتبعه في كل وكر من أوكاره ، وفي كل لون من ألوانه ، حاربه بالدعوة إلى توحيد الله ، وجهل الشرك والوثنية ، وبث في الأنفس والآفاق دلائل التوحيد ولفت نظر الإنسان إليها ، وحثه على النظر والتفكير فيها ، ليؤمن أولا : بأن العظمة التي تخضع لها الرقاب ، والعلم الواسع الذي لا يعزب عنه شيء ، والقدرة النافذة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولافي الساء للست لأحد سواه .

وبذلك يتجه إليه وحده ، ويقبل على عمله معتمداً عليه وحده فى تذليل ما قد يعترضه فى طريقه من صور العظات الزائفة ، أو الإدراكات المنحرفة التي ينسجها التخيل الفاسد ، وحارب كذلك جهالة التقليد ، وأنكر على الإنسان أن يسلم عقله لغيره ، وأن يقف — فى عقائده ومعارفه العامة ، وسبل حياته — عندما ورثه عن الآباء والأجداد ،أو نبت فى زوايا الأوهام والخرافات .

#### انحراف الانساله :

تلك منزلة العلم وتقدير الحقائق، والدعوة إليهما فى نظر الإسلام، ولكن الإنسان — وقد خلق من عجل — تملكه أمران استصعب بهما طريق العلم، واستبطأ بهما طريق البحث والنظر، واستعاض عنهما بطريق التخيل والتخمين، وظنه طريقاً من طرق المعرفة، به يستريح دون عناء، ودون حذر، أمران تملكاه فى هذا الشأن:

أحدهما : رغبته الملحة في سرعة اكتشاف الغيب ، وخاصة فيا ينعلق عستقمله ومستقبل من يتصل به . وثانيهما : خوفه الشديد من اعتراض ما يعوقه عن أهدافه التي يتجه إليها ويعرّم عليها .

وفى سبيل تلك الرغبة الملحة ، وذلك الخوف الشديد أخذ يتسمع لما يجرى بين الناس ويتناقلونه عن الآباء والأجداد من أحاديث الوهم والخيال عن طرق معرفة الغيب فى خيره وشره ، واكتشاف المعوقات ذات الشؤم ، والميسرات ذات التفاؤل .

وبذلك تفتحت له طرق شتى ، ظن أن فيها أمنيته وما يسعفه فى اكتشاف الغيب، أو يرشده إلى ما يسلكه من إحجام أو إقدام !

#### انتشار طرق الوهم والدجل:

راجت هذه الطرق ، وتأثر بها ، ونزل على حكمها كثير من الناس ، فاصطنعوها وخضعوا لها ، واعتمدوا عليها من فجر التاريخ إلى يومنا هذا ، وربط كثير من الناس — ومنهم دينيون يقرءون كتاب الله ، ويروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث — حياتهم وأعالهم بما يقع لهم من ذلك، فاستطلعوا الغيب — على ما يظنون — عن طريق الولاية والكهانة والتنجيم ، وعن طريق ضرب الحصا والودع والفول ، وعن طريق خطوط الرمل والفنجان والكف ، وعن طريق المندل واستخارة السبحة واستخارة القرآن ، وعن طريق التشاؤم بالزمان في الساعة واليوم والشهر ، والمكان والأشخاص والأشياء والمكات ، وأضغاث الأحلام . وبهذا كله وقع الإنسان أسيراً في حياته وأعماله وعقائده ، لشئون لا يعقل وجه اتصالها بما يسعد أو يشق . وظن أنه بذلك قد وضعت بيده مفاتح الغيب . وشارك الله في الاستيلاء عليها !

#### الطبيعة الضعيفة:

ولكنها الطبيعة الضعيفة ، والنفس الحائرة المضطربة ، التي أسقطت نفسها من منزلة التكريم الإلهي بنعمة العقل والبحث والنظر . . هي الطبيعة الضعيفة والنفس الحائرة ، تنمي ضعفها وحيرتها وبعدها عن جنة التكريم ، العادات الفاسدة ، وتقاليد الجهل الموروثة عن الآباء والأجداد ، ثم تدفع بها إلى سوق التجارة الزائفة ، ينشئها ويعلن عن أمرها ، ويدعو إليها تجار العقول والمنكسبون بالأوهام والخرافات .

وبذلك ضعفت عزيمة الإنسان في الحياة ، وعطل أعماله ، وأهمل التعويل على سنن الله التي وضعها للسعادة والشقاء . فكدر صفو الحياة على نفسه بمنظر يراه ، أو كلة يسمعها ، أو طير يمر به من هنا أو هناك ، أو خيال يغرسه في نفسه دجال أو منجم أو كاهن ، حتى وصل الأمر إلى استخدام المصحف وآياته التي أنزلت لتقوية الإيمان والعزائم ، وطرد الوساوس والأوهام في استطلاع الغيب والتشاؤم . .

وكم رأينا من أهل بيت نكصوا عن تزويج كريمتهم بعد الخطبة والاتفاق بكلمة سمعوها ، أو خيال رؤى لهم فى المنام فتعسوا «البنت» وأضاعوا عليها الحياة .

وكم رأينا من تاجر قعد عن السفر ، وأهمل تجارته اعتماداً على تشاؤم ، أو نبوءة دجال كاذب . .

وكم رأينا من مصاب بمرض فاتك ووباء مهلك اعتمد فى علاجه على رقية أو بخور ، أو حجاب ، وترك المرض يسرى فى جسمه سريان النار فى الهشيم . وكم رأينا على وجه عام من ضحايا لأدعياء فتح الكتاب ، واكتشاف

41

الغيب، وخواص النفوس، والتنويم، وما إلى ذلك مما حل عند الناس محل العقائد، وأعرضوا به عما وضعه الله في الكون من أسباب وسنن وجه الناس إليها، فالتوت بهم السبل، وألقوا بأنفسهم وحياتهم في مهامه العبث، والضلال والحيرة.

#### الترويج لوسائل الدجل :

وقد أطمع الناس فى ذلك كله – بعد رغبتهم الملحة فى استطلاع الغيب ، وخوفهم الشديد من المعوقات ، أطمعهم فى الركوب إلى تلك الوسائل والانجاه إليها ، والاعتماد عليها ، وإسلام النفس لها – أطمعهم صدق بعض التنبؤات ، أو بعض صور التشاؤم عن طريق المصادفة ، التى لا ينبغى للعقول السليمة أن تتخذها أساساً أو موجها فى نواحى الحياة والعمل .

وكم من كتاب فنح ، ومن مصحف قلبت أوراقه وعدت آياته ، وكم من طير مم ، وكم من ودع ضرب وكم وكم . . ، وترقب الناس الأحداث التي أوحت بها إليهم هذه الوسائل ثم خاب فألهم ، وطاش سهمهم ، ومرت الأيام تلو الأيام ولم يحدث شيء مما شاع وذاع ، وملاً الأسماع ، وما حديث الناس عن انتهاء العالم — وتخمينهم عن وقوع الوباء العام ، أو القحط الشامل وترقبهم للأحداث المفاجئة — إلا أسلوب من أساليب الدجل ، قصد به أربابه زلزلة الإنسانية الضعيفة ، وصرفها عن جهات العمل النافع الذي يطمئنها في الحياة .

وإذا كان لصدق بعض التنبؤات أثر في استمرار الناس على التعلق بتلك الوسائل ، فهناك مبرر آخر للنفوس الضعيفة في استمرارها عليها ، ذلك هو اشتغال بعض المنتسبين إلى الدين \_ ظلما وزوراً \_ بكثير من هذه الوسائل:

يعملونها ويظهرون تصديقهم إياها ويدعون الناس لها ، ويوجهونهم إليها .
ومما يتصل بهذا ما نقرؤه فى بعض المجلات والصحف من إعداد إطار
خاص يرشد إلى حظ القارئ و نجمه وسعادته وشقائه باعتبار ميلاده ، يومه
وبرجه. والمفروض أن الصحف مصادر التثقيف والتوجيه ، وأن المشرفين عليها
أرباب ثقافة أخذوا بها على عائقهم توجيه الناس إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم .

#### القرآله ينبكر النشاؤم :

وقد يمَّا تشاءم قوم موسى بموسى «فَا إِذَا جَاءَ بَهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاٰذِهِ ، وَقَدْ يَمَّ تَشَاءم قوم موسى بموسَى وَمَن مَعَهُ » (١) و تشاءم قوم صالح بصالح و إِنْ تُصِبِهُمْ سَيَّتُهُ يُّ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ » (١) و تشاءم أهل قرية برسلهم و قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكُ وَبِمَن مَعَكَ » (١) . و تشاءم أهل قرية برسلهم و قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ » (٢).

وكان الرد عليهم جميعا أن الشر ما جاءهم من قبل الرسل، وإنما جاءهم من قبل أنفسهم بكفرهم وعنادهم، وإهمالهم سنن الله في الحياة « أَلاَ إِنَّما طَائِرُهُم عِنْدَ اللهِ » (٤) « طَأْئِرُ كُمْ مَعَكُمُ » (٥). وقد جاء فيا يتصل بعلم الغيب، وأنه مما استأثر الله به قوله تعالى : « عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاّ مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ » (٦) وقوله « وَعِنْدَهُ مَفَا يَحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاّ هُو » (٧) وقوله للرسول عليه السلام : « قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرًا إلاّ هُو » (٧) وقوله للرسول عليه السلام : « قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرًا إلاّ مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لاَ سَتَكُنْرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَي السَّوْءِ » (٨). وحسب المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله السُوء » (٨). وحسب المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله الله اله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة « إنّ الله المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة الآية الفذة الواضحة الآية الفذة الواضحة المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة الآية الفذة الواضحة المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة الآية الفذة الواضحة الآية الفذة الواضحة المؤمن في ذلك كله هذه الآية المؤمن في ذلك كله هذه الآية الفذة الواضحة المؤمن في ذلك كله هذه الآية المؤمن في ذلك كله هذه الآية المؤمن في ذلك كله هذه الآية المؤمن في ذلك كله المؤمن في خلاء المؤمن في ذلك كله المؤمن في ذلك كله المؤ

<sup>(</sup>۱) الأعراف ۱۳۱ (۲) النمل ٤٧ (٣) يس ١٨ (٤) الأعراف ١٣١ (١) الأعراف ١٣٨ (٥) يس ١٩ (٨) الأعراف ١٨٨ (٥) يس ١٩ (٨) الأعراف ١٨٨

عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ، وَ يُنَزَّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى ّأَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١)

وإن من يعلم أن مهمة الإسلام الأولى ، إنما هي تقوية الروح الإنسانية ، والسمو بها عن مزالق الأوهام والخرافات إلى ميدان الحقائق والسنن الإلهية الثابتة ، التي بني عليها صرح هذا العالم ، بإبداعه وإحكامه ، ليأبي الإباء كله أن ينحرف في حياته إلى استخدام هذه الوسائل الخداعة . ولكن للعادات وللدجل ، الذي يحترفه بعض الناس ، تأثير على النفوس الضعيفة ، يخرجها من نور الحقائق وميدانها الواسع إلى ظلمة الأوهام ومنافذها الضيقة .

# تحریف :

هذا . وقد تعلق بعض الناظرين في القرآن ، المروجين لسنة التشاؤم الفاسدة ، بقوله تعمالي في وصف العذاب الذي نزل بقوم عاد « إِنَّا أَرْسَائناً عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْم بَهُ سِ مُسْتَمَرٍ " (() « فَأَرْسَلْناً عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً في أَيَّامٍ مُحْسِ مُسْتَمَرٍ " (() « فَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا برِيحٍ صَرْصَرِ عَاتيبة ، صَرْصَراً في أَيَّامٍ مُحسُوماً عادُ فَأَهْلِكُوا برِيح صَرْصَرِ عَاتيبة ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالِ وَثَمَانِية أَيَّامٍ حُسُوماً » (٤) وقالوا إِن القرآن يرشد بهذه الآيات إلى أن في الأيام نحساً وسعوداً ، وأيدوا بهده الآيات مما نسبت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنه « آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر » .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة لقال ، (٣) الآية ١٩ من سورة القمر .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ من سورة فصلت . ﴿ ٤) الآية ٧ من سورة الحاقة .

وقد عرض الألوسي في تفسيره للروايات التي افتعلت ترويجا للتشاؤم بالأيام وللتفاؤل بها ، ويعجبني قوله في هذا المقام : ويكني في هذا الباب أن حادثة عاد استوعبت أيام الأسبوع كلها ، فقدقال سبحانه : « سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فاين كانت نحوسة الأيام لذلك فقل لى : أي يوم من الأسبوع خلا منها ؟ ! والحق — كما قال — أن كل الأيام سواء ولا اختصاص ليوم بنحوسة ولا لآخر بسعد ، وإنه ما من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على شخص ، ونحس على آخر ، باعتبار ما يقع فيها من الخير على هذا ، ومن الشر على ذاك ، فاين استنحس يوم من الأيام لوقوع حادث فيه فليستنحس كل يوم لى يقع في الأيام كلها من أحداث ، وما أولج الليل في النهار ، والنهار في الليل إلا لإيلاد الحوادث ، ولا تأثير لما يقع فيها من أحداث ، ولا تأثير لما يقع فيها من أحداث ، ولا شأن للوقت أو المكان أو الأشياء في نحوسة فيها من أحداث ، ولاشأن للوقت أو المكان أو الأشياء في نحوسة أو سعود .

نعم ، لبعض الأوقات شرف ترجع إليه في نظر الشرع مضاعفة الجزاء لعاملي الخيير أو الشر ، ولكن شرف الأوقات الذي يضاعف به جزاء العاملين شيء ، ونحوستها وسعودها باعتبار ذاتها ، وعلى وجه يعم الناس جميعا ، شيء آخر ، لا يعرفه الإسلام ولا يبيح لأحد أن ينسبه إليه .

#### وبعد :

فواجب المؤمنين أن يتنبهوا إلى عبث الدجالين بإشاعة فكرة التشاؤم بينهم ووسائل استطلاع الغيب ، هذه الفكرة التي يصير بها الإنسان

أسيرا لوهم بكلمة يسمعها ، أو بيوم يمر عليه ، أو منظر يراه . واجبهم أن يطهروا قلوبهم من هذه الأوهام ، وأن يقدموا على أعالهم وتصرفاتهم وقضاء مصالحهم متى اقتنعوا بها وعزموا عليها ه فإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ، (۱) معتمدين في ذلك على إيمانهم النقى ، وعلى توفيق الله إياهم ، وبذلك تسلم حياتهم ، وتسير بهم سفينة النجاة إلى شاطىء الأمن والاستقرار . والله ولى التوفيق والهداية .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٩ من سورة آل عمران .

## تبديل الأرض غير الأرض

يقول الله تعالى في كتابه: « يَوْمَ تُبدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوَاتُ ﴾ فأين تكون الخلائق عندما تبدل هذه الأرض ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) الآية ٢،١ من سورة الزلزلة .

 <sup>(</sup>٤) أول آية من سورة الانفطار .

 <sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الحج .
 (٣) الآية ١٠٠ من سورة طه .

<sup>(</sup>٠) أول آية من سورة التكوير .

وهكذا يصور لنا القرآن خراب هذا العالم الذى تعقبه الحياة الآخرة ، وفيها ينال المجرمون ما أعد لهم من عقاب .

ومن هذا التصوير — الذي يملاً النفوس هلماً ، ويبرز لهم مظاهر الانحلال السكوني — قوله تعالى في وعيد الظالمين : « وَلاَ تَعْسَبَنَّ الله عَافِلاَ عَمَّا يَعْمُلُ الظَّالِمُونَ »(١) . ثم يصف حيرتهم في يوم العذاب ويذكره بخواصه الهائلة ، وعلاماته المفزعة ، وأحداثه المزلزلة فيقول : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَبْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوْاتُ وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ »(٢).

فتبديل الأرض والسموات المذكورة فى هـذه الآية هو إجمال لعين الأحداث التى ذكرت مفصلة فى الآيات الأخرى والتى ينحل بها هذا العالم، وتنفصم روابطه، ويبدأ العالم الآخر نشأة أخرى تقام فيها الموازين، ويجرى فى ظلها حساب العباد.

### التبديل تغيير للأوصاف فقط :

وهو إذن ليس إفناء مطلقاً لذات الأرض وذات الساء بحيث لا يكون هناك أرض ولا سماء ، وليس إزالة أرض بأرض وسماء بسماء ، وإنما هو تغيير لصفات الكون وأوضاعه التي عهدناها في حياتنا الدنيا ، فالأرض كما قال ابن عباس ورواه أبو هريرة : هي الأرض بذاتها ، وهي السموات بذاتها ، ولكن الأرض تسير عنها جبالها ، وتفجر بحارها ، وتسوى هضابها ، وتضطرب فتخرج أثقالها ، والسماء تنفطر ، والشمس تكور ، والنجوم تنكدر .

وهذا هو ما يدل عليه القرآن ، ويستفاد من آياته الـكريمة ، وهو الذي

<sup>(</sup>١) الآية ٤٢ من سورة إبراهيم . (٢) الآية ٤٨ من سورة إبراهيم .

ينبغى الوقوف عنده ، ولا يصح فى هذه المغيبات إلا أن نتبع الوارد القطعى فيها ، فليس فى القرآن ما يدل على فناء ذات الأرض والسموات ، وليس فى القرآن ما يدل على خلق أرض أخرى من مادة غير مادة الأرض المعروفة ، وكذلك السموات .

والآيات كلها ناطقة بتغيير الأوصاف والأوضاع فقط .

### واجب المؤمن في أمور الغيب :

وعلى فرض أن فى القرآنُ ما يشير إلى الإفناء السكلى لأرضنا وسمائنا فليس فيه ما يدل على حقيقة ما يتخذ بدلا منها .

وكذلك الحديث عن حقيقة ما تكون فيه الخلائق يومئذ ، هو حديث عن الغيب الذى لا يعلم حقيقته إلا الله ، مدبر الدنيا ومنشؤها ، ومدبر الآخرة ومنشؤها .

وما علينا إلا أن نؤمن بالانقلاب الكونى على القدر الذى تصف الآيات، وبالجمع والحساب والجزاء، وهذا هوكل ما ينبغى أن يعنى به المؤمنون.

وإذن يصير السؤال عن مكان الخلائق إذ ذاك سؤالا لامحل له .

### محاسبة الحيوان

هل يحاسب الحيوان يوم القيامة . ومنه من له قسط معقول من الذكاء ؟

\* \* \*

اتفقت الرسالات السماوية على أن بعث الإنسان يوم القيامة حق ، وأن محاسبته على أعاله في الدنيا حق ، ولا خلاف فيه لأحد من المؤمنين . أما بعث الحيوا نات من البهائم والطيور ، ومحاسبتها على ما ارتكبت في دنياها ، فقد ذهب إليه جماعة من العلماء قرروا بعثها من قبورها يوم القيامة كالإنسان ، وقرروا سؤالها عما فعلت كالإنسان ، واستندوا في بعثها إلى مثل قوله تعالى في سورة في سورة التكوير : « وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ »(١) وقوله تعالى في سورة الأنعام : « وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائر يَطِيرُ بِجَناَحَيْهِ إِلّا أُمَّ الْمَثالُكُمْ مَا فَرَّطْهَا فِي الْكَرَبِّمِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم بُعْشَرُونُ »(٢)، ويستندون في محاسبتها إلى ما فهموه من قوله عليه الصلاة والسلام : « لتُؤدُّنَ المَّا التي لا قرن لها تدفع به عن نفسها اعتداء ذات القرن عليها ويقول هؤلاء : التي لا قرن لها تدفع به عن نفسها اعتداء ذات القرن عليها ويقول هؤلاء : إن الله بعد أن يحقق هذه العدالة العامة في خلقه على هذا النحو ، يقول لها : موتى فتموت ، وليس لها جنة ولا نار .

 <sup>(</sup>١) الآية ه من سورة التكوير .
 (٢) الآية ٣٨ من سورة الأنمام .

### المحاسبة والمستولية للإنساله المسكلف :

وترى طائفة أخرى — ذات نظر أعمق — أن البعث خاص بالإنسان المكاف، وأن المحاسبة والمسئولية خاصان به ، والآخرة دار جزاء، ولامحاسبة إلا حيث التكليف ، ولا تكليف لغير الثقلين: الإنس والجن. وإذن فلا محاسبة للحيوانات ولا بعث .

أما قوله: « وإذا الوحوش حشرت » فالحشر فيها ليس هو حشر الآخرة ، وإنما هو جمعها لاستيلاء الرعب عليها وقت الاضطراب العام وانحلال النواميس الكونية ، وقد ذكر هذا الحشر في حوادث الاضطراب التي تحدث قبل البعث بدليل ما قبلها: « إذا السَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا النَّبُومُ انْكَدرَتْ ، وَإِذَا النَّبُومُ الْبَحَدُرَتْ ، وَإِذَا البِّحَارُ الْبِحَارُ الْمِحَارُ عُلِّلَتْ » (١). وما جاء بعدها « وَإِذَا البِحارُ البِحارُ سُجِرِّتْ ، وَكِل هذه من حوادث الاضطراب العام الذي يقع قبل يوم القيامة .

أما البعث فقد ذكر بعد ذلك كله بقوله تعالى فى السورة نفسها: ﴿ وَإِذَا النَّهُوسُ زُوْجَتْ ، وَإِذَا الْمَوْ مُودَةُ سُئُلَتْ ، بِأَى ذَنْبٍ قُتِلَتْ » إلى قوله: « عَلمَتْ نَفْسُ مَا أَحْفَرَتْ » .

أما الحشر في آية الأنمام فهو يرجع إلى المكذبين لرسالة الرسول المذكورين قبل الآية وبعدها، أو أن معناه: الهلاك والموت، وهو عام لكل المخاوقات، ومن ذلك قول العرب في السنة المجدبة: «حشرت الناس» يريدون: أهلكتهم.

هذا . وقد قال الإمام الألوسي في تفسيره : وليس في الباب « يريد مسألة بعث الحيوانات » نص من كتاب أو سنة يعول عليه ، يدل على حشر غير

<sup>(</sup>١) الآيات أوائل سورة التكوير.

الثقلين من الوحوش والطيور. ثم قال: « ومن القريب جداً أن يكون الحديث الذي ذكروه كناية عن تمام العدل ، بدليل ما جاء في بعض الروايات من الاقتصاص من الحجر إذا وقع على الحجر » .

### ذكاء بعضى الحيوانات لاإرادة معه:

هذا ما قاله العلماء في هذه المسألة، ونحن مع أرباب الرأى الثانى، وهو أنه لا بعث ولامحاسبة إلا على من ثبت تكليفه، لا لمن لا يفهم الشرائع والخطاب بخاصة نفسه وطبيعته. وكيف وقد خلقها الله مسخرة للإنسان فيا ينفعه من أكل وحمل وحرث وسائر ما يحتاج منها ؟ أما ما يرى من ذكاء بعض الحيوانات فهو ذكاء لا إرادة معه ، ولا يعدو نواحى خاصة لا تتصل بفهم الخطاب ولا مقتضيات التكليف الإلمى.

# المسلم الذي يقضي بغير حكم الإسلام

ما رأيكم فى رجل يحكم فى قضية ما حكما غير إسلامى هل يعتبر مرتداً عن الدين ؟

张 崇 恭

#### السؤال لا يختص بالقاضى :

هذا السؤال لا يختص بالقاضى الذي يحكم حكما غير إسلامى ، إنما يتناول الحكام المسلمين الذين يأمرون بتقنين أحكام غير إسلامية ، والمقننين المسلمين الذين يتولون وضع هذه الأحكام ، والمتخاصمين المسلمين الذين يتحاكمون إليها ويرضون بها ، بل إن حاجة هؤلاء إلى حكم الإسلام فيهم أشد من حاجة القضاة الذين يحكمون بتلك الأحكام ، وخاصة من يكونون منهم في بلد إسلامى ، ليس لغيره عليه سلطان في تشريعه وأحكامه .

وقد شاع على ألسنة كثير من المسلمين المتدينين أن القضاة الذين يحكمون بالقانون الوضعى — الذي تخالف أحكامه أحكام الإسلام — كفار مرتدون عن الإسلام ، معتمدين في ذلك على ظاهر قوله تعالى من سورة المائدة : « وَمَن لَمْ يَحْسَكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ وَأُولَـ عَلَى ظاهر قوله تعالى من يورة المائدة : أن يحكموا بكفر المقننين والآمرين بالتقنين ، فإن هؤلاء — وإن لم يكونوا يحكمون بها — قد وضعوها بأنفسهم أو أمروا بوضعها ، ولا شك أن واضعيها والآمرين بوضعها ، ولا شك أن واضعيها والآمرين بوضعها تبعتهم أشد من تبعة الحاكمين بها .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ من سورة المائدة .

# الحسكم الإسلامى نوعاله : قطعى واجهادى :

ولمعرفة الجواب الحقّ لهـذا السؤال يجب أن نعلم أولا أن الحسكم الإسلامي نوعان :

حكم نص عليه القرآن أو السنة نصًّا صريحاً لا يحتمل التأويل ولا يقبل الاجتهاد .

ومثاله فى الأحوال الشخصية : حرمة المطلقة ثلاث مرات على مطلقها حتى تتزوج غيره .

وفى المدنيات حرمة الأرباح التي استغلت في سبيل الحصول عليها حاجة الفقير المحتاج المستحق للمعونة ، وتقسيم الميراث الذي ورد في القرآن .

ومثاله فى العقوبات : قطع يد السارق الذى توافرت فيه وفى سرقته شروط العقوبة .

هذا نوع ، والنوع الآخر : حكم لم يرد به قرآن ولا سنة ، أو ورد به أحدهما ولكن لم يكن الوارد به قطعاً فيه ، بل محتملا له ولغيره ، وكان بذلك محلا لاجتهاد الفقهاء والمشرعين ، فاجتهدوا فيه ، وكان لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره . وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا النوع الاجتهادى .

### فى النوع الاجههادى متسع للقاضى :

وإذا علمنا هذا استطعنا أن نقول في الجواب عن السؤال: إن الحكم في النوع الشائي — وهو النوع الاجتهادي — ولو خالف جميع الآراء والمذاهب الإسلامية فإنه ما دام أساسه تحرى العدل والمصلحة ، لا اتباع

الهوى والشهوة ، فإن الإسلام لا يمنعه ولا يمقته فضلا عن أن يراه ردة بخرج القاضى به عن الإسلام ، ذلك أن الإسلام ليس له فى هذا النوع حكم معين ، وإنما حكمه هو ما يصل إليه المجتهد باجتهاده المبنى على تحرى المصلحة والعدل ، فمتى وجد العدل والمصلحة فتم شرع الله وحكمه .

## متى نحبكم بالبكفر ؟

أما النوع الأول - وهو الحكم القطعى المنصوص عليه في كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة ، التي لم يظهر فيها خصوصية الوقت أو الحال - فإن الحكم بغيره وإن كان مبنيا على اعتقاد أن غيره أفضل منه وأنه هو لا يحقق العدل ولا المصلحة ، كان ولا شك ردة يخرج به القاضى عن الإسلام .

أما إذا كان القاضى الذي حكم بغيره مؤمنا بحكم الله، وأنه هو العدل والمصلحة دون سواه ، ولكنه في بلد غير إسلامي، أو بلد إسلامي مغلوب على أمره في الحكم والتشريع ، واضطر أن يحكم بغير حكم الله لمعنى آخر وراء الجحود والإنكار ، فإن الحكم في تلك الحالة لا يكون كفرا إنما يكون معصية ، وهو نظير من يتناول الحروه ويعتقد حرمتها ،

### الواجب على الفامشي المسلم :

و إذن يجب على القاضى المسلم أن يرد نفسه عن الحسكم متى استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا لم يستطع أن يرد نفسه — خوفا من ضرر فادح يلحقه أو يلحق جماعته — فإن الإسلام يبيح له ذلك ، ارتكابا لأخف الضررين، مادام قلبه مطمئا إلى حسكم الله.

## نخريج آبة المبائدة:

أما قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ كَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» فقد جاء فى قوم يملكون أنفسهم وتشريعهم ويعرفون حكم الله ويرفضونه مؤثرين عليه حكم الهوى والشهوة ، وفى جوهم يقول الله : « مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا عَامَنَا بِأَفْوَ هِمِمْ وَلَمْ تُوْمِنْ تُعلُو بُهُمْ » (١) ويقول : « وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْكَ » (٢).

ومن هنا يتبين أن الآية الكريمة وهى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» ليست فى حق كل من حكم حكما غير إسلامى فى قضية ما.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٤ من سورة المائدة .

### القدر في القرآن

ما معنى كلمة « القدر » التي ورد ذكرها كثيراً في القرآن الكريم ؟

\* \* \*

#### معنى القدر :

القدر الذي جاء في القرآن السكريم مضافا إلى الله مثل قوله: « إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْمْاَهُ بِقَدَرٍ مَّ الله على : « وَمَا 'انَزُلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ عُلُومٍ » (٢) وقوله تعالى : « وَما ُانَزُلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ عُلُومٍ » (٣) وقوله تعالى : « وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى » (٣) وغير ذلك ، يرجع معناه إلى أن الله خلق هذا الكون على سنن مضبوطة ، ومقادير معينة ، ولم يكن صادراً عن طريق الصدفة التي لا تعتمد على نواميس يجرى عليها ، ويسير على مقتضاها ويؤدى بها مهمته ، ولا توجد في القرآن كلة (قدر) بالمعنى الذي يفهمه كثير من الناس، والذي يرجع إلى أن الإنسان مجبور في أفعاله بحيث يكون مقهوراً عليها .

### القدر بالنسبة للإنسال :

والقدر بالنسبة للإنسان معناه: أنه خاتمه بإرادة وحرية و اختيار فياكلفه به من أعمال الخير ، والبعد عن أعمال الشر ، وكل نصوص القرآن تدل على ذلك دلالة واضحة ، واختيار الإنسان أساس لتسكليفه ومحاسبته ، ومحال أن يكون مجبوراً على فعله ثم يكلف ويثاب أو يعاقب على ما لا يستطيع صرف نفسه عنه ، وعلم الله بما سيكون من الإنسان باختياره وإرادته يحقق معنى الاختيار وينفى القهر والجبر ، وصفة العلم صفة كشف وليست صفة تأثير .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٩ من سورة النبر. (٣) الآية ٢١ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من سورة الأعلى .

### الخوارق الحسية

هل كان للرسول معجزة غير القرآن ؟ وهل يجب على المسلم أن يؤمن بكل ما روى من الخوارق الحسية : من مثل تكثير الطعام القليل على يديه ، وتسبيح الحصى ونحو ذلك ؟

#### لكل نبي آبة تناسب زمنه:

صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنماكان الذى أو تيته وحياً أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » .

وهذا الحديث يرشدنا في شأن المعجزات إلى أمرين:

أحدهما خاص بالرسل السابقين: وهو أن الله أعطى كل نبى من المعجزات وخوارق العادات ما يكنى فى حمل الناس — الذين يعاصرونهم و يشاهدونها على الإيمان بهم والتصديق برسالتهم ، ومن ذلك ماجاء فى القرآن من آيات موسى وعيسى عليهما السلام . وهى كلها كما نرى معجزات حسيّة تقع أمام الأقوام على يد صاحبها ، وتنقرض بانقراض وقتها ، وسبيل التصديق بها لم يكن إلا ورود الأخبار بها فى المنقول المتواتر ، المقطوع بصحته ، وهو القرآن الكريم ، وبذلك كان القرآن شاهداً بالرسالات السابقة .

### آية النبي محمد :

أما الأمر الثانى : فهو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أن

الذى أعطاه الله إياه من المفجزات كان غير الذى أعطاه للأنبياء السابقين ، كان « وحياً » يسمع ، ويفهم ، ويعقبل ، فيدرك العقل منه جهات إعجازه ولا ينقرض بانقراض زمنه ولا يموت صاحبه ، بل يظل قائماً محفوظاً بحفظ الله الذى أوحاه ، ينظره الناس على توالى العصور ، ويكثر المؤمنون به ، وبرسالة صاحبه إلى يوم الدين .

ومن هنا يرجو الرسول عليه السلام أن يكون أكثر الأنبياء أتباعاً يوم القيامة ، ولعلنا لوقارنا عدد المسلمين اليؤم بعددهم يوم حياة الرسول لوجدنا مصداق ذلك الرجاء ، ولعرفنا أن مرد ذلك إلى التأثر بروح الإعجاز الدائم الذي يحمله القرآن ، ويتذوقه الإنسان .

### القرآل هو المعجزة الخالدة :

وقد جاء فى القرآن أن المعجزة ، التى تحدى بها عليه السلام قومه ، هى القرآن خاصة ، « وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْهَا عَلَىٰ عَبْدِناً فَأْتُوا بِسُورَةٍ مَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاء كُمْ مِنْ دُونِ آللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِبنَ (١) وأنه بِسُورَةٍ مَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاء كُمْ مِنْ دُونِ آللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِبنَ (١) وأنه سجل قد تحداه بالقرآن على صور شتى : تحداه بكله ، وتحداه ببعضه ا وأنه سجل عليهم عجزهم عن الإتيان بمثله : « فَإِن لَمْ " تَفْعُلُوا . وَلَنْ تَفْعُلُوا . فَلَنْ تَفْعُلُوا . فَاتَقُوا النَّارَ اللَّهُ النَّالَ وَلَوْ كَانَ إِنْ الْجَنَمَة بِهِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ وَالْ لِلْ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ، وَلَقَدْ صَرَّ فَنْمَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ الْمَاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ النَّاسِ إِلاَّ كَفُورًا » (٣) وراحوا يقترحون على النبى الآيات ، فَأَلِي أَلْ يَلْ أَنْ يَالَا لَيْ النّاسِ إِلاَّ كَثُورُ النَّاسِ إِلاَّ كَفُورًا » (٣) وراحوا يقترحون على النبى الآيات ، فَأَنْ يَلَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ورَا وَا يقترحون على النبى الآيات ،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة البقرة . (٢) الآية ٢٤ من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>٣) الآيتان ٨٨ ، ٨٨ من سورة الإسراء .

ويطلبون منه خوارق كالتي يسمعونها عن الأنبياء السابقين « وَقَالُوا لَنْ نُو مِنَ لَكَ حَقَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْجُوعًا ، أَوْ تَكُون لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجْيِل وَعِنْبِ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَّ زَعْتَ عَلَيْنَا كَيَّا أَوْ تَسْقَطُ السَّمَاء كَمَّ زَعْتَ عَلَيْنَا كَيَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلَامُ كَةِ قَبِيلًا ، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفِ إِلَا مَا لَهُ وَالْمَلَامُ كَةٍ قَبِيلًا ، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيلًا حَتَىٰ أَنْذَلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوه مُ (١).

وقد رد القرآن عليهم في ذلك « أقل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً »؟ « أقل إِنَّمَا الآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ وَسُولاً »؟ « أقل إِنَّمَا الآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّ النَّكَ الْكَتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لَقَوْمٍ يُوْمِنُونَ » (٢) وأخيراً يبين لهم الحكمة في عدم إجابتهم إلى ما اقترحوا من آيات ، فيقول : « وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكا لَقَضِي الأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ » (٣) ويقول : « وَمَا مَنْهَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ أَنْ كُذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ » (٤) وعقول : « وَمَا مَنْهَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ أَنْ كُذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ » (٤) لم يعجبهم الله إلى ما اقترحوا من آيات حسية يرونها بأعينهم ، إبقاء عليهم ، وحفظاً لهم من عذاب الاستئصال الذي كان يلحق بالأولين حين يكذبون أنبياءهم بعد رؤية الآيات ،

#### الخوارق ممكنة ووافعة

وليس معنى هذا أن خوارق العادات غير ممكنة ، أو غير حاصلة ، كيف وهى منذ القدم تحت سلطان القدرة الإلهيـة ، بها حصلت ، وبها

<sup>(</sup>١) الآيات ٩٠ ــ ٩٣ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) الأيتان ٥٠، ١، من سورة العنكبوت.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٨ من سورة الأنمام . . (٤) الآية ٩ من سورة الإسراء .

#### لسنًا نعلم كل نواميس السكوله:

والله قد كون العالم على نواميس، بعضها ظاهر جلى ، كثيراً ما يقف الإنسان بإيمانه عندها ، ولكن — والله يقول : « وَمَا أُو تِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً » — (٢) لا ينبغى الوقوف بالإيمان عند حد ما أدركنا وظهر لنا من تلك النواميس ، فلله فى خلقه شئون ، وله وراء النواميس المألوفة نواميس لايعلما إلا هو ، يجريها كايريد على يد من يريد ، ولا عن يد أحد .

فأنا أومن بخوارق العادات، أومن بإمكانها ووقوعها تكريماً وتثبيتاً لمن أراد الله أن يكرمه ويثبته، وانتقاما وعقوبة لمن أراد أن يعاقبه وينتقم مه، وأصدق الإخبار بها متى صحت الرواية، ونقلت النقل الصحيح السليم، ودرجة الإيمان بالخارق تتبع درجته في النقل، فليس كل ما ينقل بصحيح، وليس

 <sup>(</sup>١) الآيتان ٢٠، ٢١ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٢) إلآية ٨٥ من سورة الإسراء ،

كل الصحيح في درجة واحدة من القوة ؛ فمن المنقول: الموضوع ، ومنه الضعيف، ومن الصحيح المتواتر القطعي ومنه المشهور الظني .

#### الخوارق الحسية لنبينا ليست إجابة للسكفار :

وإنما الذي لا أقبله أن يكون حصول الخارق إجابة لاقتراح الكفار . وأواتر وإذا ماصح الخبر بشيء من الخوارق الحسية ، مسندا إلى الرسول ، وتواتر في نقله ، وآمنا به لصدق الرسول ، فليسسبيله إجابة الكفار إلى ما اقترحوا ، وليس سبيله المعجزة التي تحدي بها القوم ، وإنما سبيله كما قال القاضي عياض فيما نقله من المعجزات الحسية ، كا نشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، وحنين الجذع ، ومحادثة الضب ، ومخاطبة الأشجار ، ونبع الماء من بين أصابع الرسول ، وتسكير الطعام والشراب . قال في كل ذلك :

(إنى لم أجمع هذه الآثار التى وردت بالخوارق لمنكرى نبوته صلى الله عليه وسلم ، ولا لطاعن فى معجزته ، وإنما جمعناه لأهل ملته الملبين لدعوته ، المصدقين لنبوته ، ليكون تأكيدا لهم فى محبتهم له ، وزيادة فى أعمالهم ، وليزدادوا إيمانا على إيمانهم ، ولتدل على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم عندربه ) .

وبذلك يتبين أن فائدة تلك الخوارق ترجع إلى المؤمنين بتأكيد محبتهم للرسول، وترجع للرسول بدلالتها على قدره عند ربه، ولم يقصد بها تحدى القوم أو إجابتهم إلى ما اقترحوا من آيات .

ولعلنا نجد في آية الإسراء مايرشد إلى أن المقصد به كان تـكريم الرسول

و تثبيت قلبه ، وتطمينه على عناية الله به: ﴿ لِنُرِيُّهُ مِنْ ءَا يَلْتِنَا ﴾ (١) ، أَ فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَايَرَىٰ ﴾ (٢) .

#### المدار على صعة النقل:

والرأى أن من اطمأن قلبه إلى صدق الرواية فى شيء من الخوارق الحسية كان إيمانه بها حمّا ، تابعا لدرجة صدق الرواية عنده . ومن لم يطمئن إلى شيء منها فلا يتوقف صحة إيمانه بالرسول على إيمانه بها ، وكنى بالقرآن ومتواتر أخلاقه صلى الله عليه وسلم برهانا وبراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) الآية الأولى من سورة الاسراء .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من سورةِ النجم ،

# الدابة التي تـكلم الناس

سؤال من طالبة حقوقية بجامعة الإسكندرية ، تقول فيه: قد اختلفت أنا وزميلاتي في تفسير آية من كتاب الله ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أُخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اللهُ وَلَا رَضِيتُ كُلِّمُهُمْ أُخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الله الله الله والحران ، وله رأس إنسان وجسد طير ؟ وهل صحيح أنها تكلم الناس ومعها عصا موسى وخاتم سليان ؟ أو هي حشرة من الحشرات المؤذية يسلطها الله على عباده ؟ فما رأيكم فيها ؟

\* \* \*

#### آراء غريبة:

والواقع أن هذه الدابة قد قيل في شأنها أكثر من ذلك ، وعملت فيها الروايات والآثار عملها المعروف في كل أمر غيبي أخبر به القرآن ، ولم يتصل به بيان قاطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل ذلك في حقيقتها ، وقيل في صفتها ، ومن أغرب ما قيل في حقيقتها أنها إنسان ، وأنه على رضى الله عنه وقيل : إنها ولد ناقة صالح فر هارباً حينها عقر القوم أمه ، وانفتحت له في طريقه صخرة فدخلها ثم انطبقت عليه ، فهو في باطنها إلى أن يخرج قرب يوم القيامة. وقيل : إنها دابة قديمة خلقت في عهد الأنبياء المتقدمين ، وإن موسى سأل ربه

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ من سورة النمل.

أن يريه إياها ، فأخرجها ثلاثة أيام ولياليها ، تذهب فى السماء لا يُرى واحد من طرفيها ، فرأى عليه السلام منظراً فظيعاً ، فقال : يا رب ردها فردها . أو إنها هى الثعبان الذى كان فى جوف الكعبة ، واختطفته العقاب حين أرادت قريش بناء البيت الحرام فمنعهم ، فألقته العقاب بالحجون ، فالتقمته الأرض وهو فى باطنها حتى بخرج يوم القيامة .

ومن أغرب ماقيل في صفة الدابة أن طولها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام ، لايدركها طالب ولا يفوتها هارب ، وأن لها مع جميع دواب الأرض مشابهة تامة في عضو من أعضائها : فلها وجه إنسان ورأس ثور ، وعين خنزير ، وأذن فيل « إلى آخر ماسودت به الصحف ، وضاع الوقت في نقله » وهي (١) كلة حق قالها أحد المفسرين ، ونقلها الألوسي في تفسيره وأقرها ، وقال معتذراً عن ذكره شيئاً من أخبارها : وأنا إنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شيء من أخبارها صدقاً كان أو كذباً .

وقال الإمام الرازى بعد أن حكى هو أيضاً شيئاً من أخبارها : « واعلم أنه لا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الأمور ؛ فإن صح الخبر فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ، وإلا لم يلتفت إليه » وهو يعنى أنه لايصح من أخبارها شىء غير المذكور فى القرآن الكريم .

### إسرائيليات مضللة بجب تنقية النفسير منها :

هذا . وقد فات المفسرين أن يضعوا حداً لصون التفسير عن هذه الإسرائيليات التي أظلمت الجو على طلاب الهداية القرآنية ، وشغلتهم عن اللب والجوهر بما ألصقته بالقرآن ، وقصروا جهودهم على النبش فيما ألصق ا

 <sup>(</sup>١) أي عبارة : « ما سودت به الصحف ، وضاع الوقت في نقله » .

وليس هذا خاصاً — كما قلنا — بالدابة ، وإنما هو ريح السموم هبت على كتب التفسير من نواح كثيرة فى كل أمر غيبي أخبر به القرآن ، ولم يتصل به بيان قاطع عن الرسول عليه السلام . فقد قيل مثله فى : « يأجوج ومأجوج » وفى « الصور » وفى « اللوح المحفوظ » وفى غيرها .

وقد تتبع بعض المفسرين غرائب الأخبار التي ليس لهـ ا سند صحيح ، وأغدقوا من شرها على المناس وعلى القرآن ، وكان جديراً بهم أن يقيموا بينها وبين الناس سدًا يقيهم البلبلة الفكرية فيا يتصل بالغيب الذي استأثر الله بعلمه ، ولم ير فائدة لعباده في أن يطلعهم على شيء منه . وإذا كان للناس بطبيعتهم ولع بسماع الغرائب وقراءتها ، فما أشد أثرها في إلهائهم عن التفكير النافع فيا تضمنه القرآن من آيات العقائد والأخلاق وصالح الأعمال!

### الوقوف فى شيُود الغيب عند النصوصى :

والذى أحب أن أقرره هنا — بهذه المناسبة فيا أخبر الله به من شئون الفيب التي لم يتصل بها بيان قاطع عن الرسول من الدابة ، والصور ، ونحوهما — هو :

أنا نؤمن به على القدر الذى أخبر الله به دون صرف اللفظ عن معناه ، ودون زيادة عما تضمنه الخبر الصادق: فنؤمن مثلا بأنه سيكون فى آخر الدنيا صور ينفخ فيه ، فتكون صعقة ، ثم ينفخ فيه أخرى ، فيكون البعث ؛ أما الخوض فى حقيقته ومقداره وكيفية النفخ فيه ، أو حمله على أنه تمثيل السرعة إفناء العالم وبعثه بسرعة النفخة المعروفة للناس ، فإنه رجم بالغيب ، وتقول على الله بغير حق .

ونؤمن بأن القرآن - كما أخبر الله ـ في لوح محفوظ، أما الخوض في حقيقته

أو تأويله بأنه تمثيل لصونه عن التغيير والتبديل؛ فاينه رجم بالغيب، وتقول على الله بغير حق .

#### ماذا يجب أن تعلمه عن الداير:

وعلى هذا ، بالنسبة إلى الدابة — نؤمن بأنه حينا يقع أمر الله ، وتحق كلته ، ويأتى اليوم الذي لا ينفع فيه نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل — ستظهر للناس دابة ، ولكن : هل تتولد من الأرض ، أو هى من دوابها ؟ ذلك يعلمه الله . وهل هى صغيرة أو كبيرة ، وعرضها كذا وطولها كذا . وهل تحمل معها عصا موسى ، وخاتم سلمان أو لا تحمل شيئاً ؟ ذلك يعلمه الله ؟ وهن تحمل منقط أن دابة ستخرج وتكلم الناس ، هل تكلمهم بلسان عربى ذَلْقٍ ، أو بغيره ؟ كذلك هذا يعلمه الله ، نؤمن بها وبكلامها دون استبعاد أو إنكار .

وقد قص الله علينا في السورة نفسها أن عصا موسى وهي جماد نحركت واهتزت كأنها جان ، وأنها تلقف ما كانوا يأفكون ، وقص علينا أن الحيوان الذي ليس من شأنه أن ينطق ولا أن يعبر عن الإيمان والكفر ، كالهدهد ، نطق وعبر عن الإيمان والكفر ، وأن نبي الله سليمان فهم منه كل ما أراد ، وانتفع برحلته التي قام بها من تلقاء نفسه إلى ملكة سبأ .

وإذا كانت الجمادية تلحقها في الدنيا بسنن الله الخاصية الحيوانية فتتحرك وتبتلع ، والحيوانية كذلك تلحقها بالسنن الخاصية الناطقية فتفكر وتدبر وتنطق وتعبر ، في بالنا بالنشأة الأخرى التي لا سبيل لنا إلى معرفتها ، ولا معرفة أحداثها ، ولا سنن الله فيها إلا بالخبر الصادق عنه سبحانه ؟ وإذا كانت الأسلاك تهتز بأنباء رؤية من رفعه الله إليه عن طريق اليقظة ، وَبأنباء

تكون الجنين بأحد العنصرين اللذين لا بد منهما فى تكونه بحسب السنن العامة فى الدنيا ، ثم تنال تلك الأنباء التأييد والتصديق ، فى الذى يدعو إلى الإنكار ، أو الاستبعاد ، أو التأويل لما يتضمنه كلام الله الذى قام ألف دليل ودليل على صدقه ، بالقياس إلى نشأة تقع بظاهرها وباطنها فى قبضة الله وحده الذى ينطق كل شىء ؟

نعم . يجب الوقوف فى الإيمان به عند الحد الذى جاء به الخبر الصادق ، ولا ينبغى التصرف في به الحمل على التمثيل ، أو الزيادة عليه ، وضم شىء إليه ، فضلا عن استبعاده أو إنكاره ، وهذا هو شأن المؤمنين بالله ، وبكتابه وغيبه .

### رفع عيسي

ورد إلى مشيخة الأزهر الجليلة من حضرة عبد الكريم خان بالقيادة العامة لجيوش الشرق الأوسط سؤال جاء فيه:

هل (عيسى) حى أو ميت فى نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة ؟ وماحكم المسلم الذى ينكر أنه حى ؟ وماحكم من لا يؤمن به إذا فرض أنه عاد إلى الدنيا مرة أخرى ؟.

وقد حول هذا السؤال إلينا فأجبنا بالفتوى التالية التي نشرتها مجلة الرسالة في سنتها العاشرة بالعدد ٤٦٢ .

\* \* \*

### الفرآن الكريم ونهاية عيسى :

أما بعد ، فإن القرآن الكريم قد عرض لعيسى عليه السلام فيا يتصل بنهاية شأنه مع قومه في ثلاث سور:

١ - في سورة آل عران قوله تعالى: « فَلُمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارُ اللهِ آمنًا بِاللهِ وَالشّهَهُ قَالَ مَنْ أَنْصَارُ اللهِ آمنًا بِاللهِ وَالشّهَهُ بِأَنَّا مُسُولُ وَ مَنْ أَنْصَارُ اللهِ آمنًا بِاللهِ وَاشْهَهُ بِأَنَّا مُسَولًا فَأَكْتُبُنَا مَعَ اللّهُ مَسْلِيُونَ . رَبّنا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ الشّاهِدِينَ . وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ ، إِذْ قَالَ اللهُ الشّاهِدِينَ . وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ ، إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّى مُتُوفِينَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهّرُكَ مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اللهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّى مُتُوفِينَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهّرُكَ مِنَ النَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اللهِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، ثُمُّ إِلَى مَرْجِعِكُمُ فَا اللّهِ يَا مَدْ عَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ، ثُمُ اللّهُ مَرْجِعِكُمُ فَا اللّهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَا إِلَى يَوْمُ الْفِيامَةِ ، ثُمُ اللّهُ مَنْ مَنْ فَا اللهُ عَنْ مُنْ فَعَلُولُونَ » (١).

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٠ - ٥٥ من سورة آل عمران .

٧ — وفى سورة النساء قوله تعالى: « وَ قَوْ الهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْ يَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَابُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ، وَإِنَّ الَّذِينَ الْخَتَلُفُوا فِيهِ لَنِي شَكِّ مِّنْهُ ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ الْخَتَلُفُوا فِيهِ لَنِي شَكِّ مِّنْهُ ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ، بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا » (١) .

هذه هي الآيات التي عرض القرآن فيها لنهاية شأن عيسي مِع قومه .

والآية الأخيرة (آية المائدة) تذكر لنا شأناً أخروياً يتعلق بعبادة قومه له ولأمه في الدنيا وقد سأله الله عنها . وهي تقرر على لسان عيسي عليه السلام أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به : (اعبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) وأنه كان شهيدا عليهم مدة إقامته بينهم ، وأنه لا يعلم ما حدث منهم بعد أن (توفاه الله).

#### معنى التوفى :

وكلة (توفى) قد وردت فى القرآن كثيراً بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها ، ولم تستعمل فى غير هذا المعنى إلا وبجانبها

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٥٧، ١٠٨ . (٢) الآيتان ١١٧، ١١٧.

ما يصرفها عن هذا المعنى المنبادر: « أقلْ يَنُوفَا كُمْ مَلَكُ الْمُوْتِ الَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ » (١) » « إِنَّ الَّذِينَ آنُو قَالُمُ الْمُلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ » (١) » « وَلَوْ تَرَى كُلْ بِكُمْ » (١) » « وَلَوْ تَرَى كُلُمْ الْمُلَائِكَةُ » (٣) » « تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا » (٤) » « وَمِنْكُمْ أَوْ الْمُلَائِكَةُ » (٣) » « تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا » (٤) » « حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمُوْتُ » (١) » « تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلِحْقْنِي بالصَّالِحِينَ » (١) . « تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلِحْقْنِي بالصَّالِحِينَ » (١) .

ومن حق كلة « توفيتنى » فى الآية أن تحمل هذا المعنى المتبادر وهو الإماتة العادية التى يعرفها الناس ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد . وإذن فالآية لو لم يتصل بها غيرها فى تقرير نهاية عيسى مع قومه لما كان هناك مبرر للقول بأن عيسى حى لم يمت .

ولا سبيل إلى القول بأن الوفاة هنا مراد بها وفاة عيسى بعد نزوله من الساء بناء على زعم من يرى أنه حى فى الساء ، وأنه سينزل منها آخر الزمان ، لأن الآية ظاهرة فى تحديد علاقته بقومه هو لا بالقوم الذين يكونون آخر الزمان وهم قوم محمد باتفاق لا قوم عيسى .

### معنى « رفع الله إلي › : وهل هو إلى السماء ؟

أما آية النساء فإنها تقول « بل رفعه الله إليه » وقد فسرها بعض المفسرين بل جمهورهم بالرفع إلى السماء ، ويقولون : إن الله ألق شبهه على غيره ، ورفعه بجسده إلى السماء ، فهو حى فيها وسينزل منها آخر الزمان ، فيقتل الخنزير و كسر الصلب ، ويعتمدون في ذلك :

أولا : على روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال ، وهي روايات مضطربة

 <sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة السجدة .
 (٢) الآية ٩٧ من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) الآية . ه من سورة الأنفال .
 (٤) الآية ، ٦ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>ه) الآية و من سورة الحج . (٦) الآية ١٥ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠١ من سورة يوسف.

مختلفة فى ألفاظها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها ، وقد نص على ذلك علماء الحديث . وهى فوق ذلك من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبار وهما من أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما فى الحديث عند علماء الجرح والتعديل .

ثانياً : على حديث مروى عن أبى هريرة اقتصر فيه على الأخبار بنزول عيسى ، وإذا صح هذا الحديث فهو حديث آحاد . وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات .

ثالثاً: على ما جاء فى حديث المعراج من أن محمداً ـ صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى السماء ، وأخذ يستفتحها واحدة بعد واحدة فتفتح له ويدخل ، رأى عيسى عليه السلام هو وابن خالته يحيى فى السماء الثانية . ويكفينا فى توهين هذا المستند ما قرره كثير من شراح الحديث فى شأن المعراج وفى شأن اجتماع محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ، وأنه كان اجتماعا روحياً لا جسمانياً « انظر فتح البارى وزاد المعاد وغيرهما » .

ومن الطّريف أنهم يستدلون على أن معنى الرفع فى الآية هو رفع عيسى بجسده إلى السماء بحديث المعراج ، بينما نرى فريقا منهم يستدل على أن اجتماع محمد بعيسى فى المعراج كان اجتماعا جسدياً بقوله تعالى : « بَلْ رَفْعَهُ اللهُ إلَيْهِ » وهكذا يتخذون الآية دليلا على ما يفهمونه من الحديث حين يكونون فى تفسير الحديث ، ويتخذون الحديث دليلا على ما يفهمونه من الآية حين يكونون فى تفسير الآية .

## الرفع في آية آل عمران :

وُنحن إِذَا رَجِعنَا إِلَى قُولُه تَعَـالَى: ﴿ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَا فِعُكَ إِلَى ۗ ﴾ في آيات النساء وجدنا في آيات النساء وجدنا

الثانية إخباراً عن تحقيق الوعد الذي تضمنته الأولى، وقد كان هذا الوعد بالتوفية والرفع والتطهير من الذين كفروا، فإذا كانت الآية الثانية قد جاءت خالية من التوفية والتطهير، واقتصرت على ذكر الرفع إلى الله فإنه يجب أن يلاحظ فيها ما ذكر في الأولى جماً بين الآيتين.

والمعنى أن الله توفى عيسى ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا .

وقد فسر الألوسى قوله تمالى: ﴿ إِنِّى مُنَوَفِّيكَ ﴾ بوجوه منها – وهو أظهرها — إنى مستوفى أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك ، وهو كناية عن عصمته من الأعداء وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام ؛ لأنه يلزم من استيفاء الله أجله وموته حتف أنفه ذلك .

وظاهر أن الرفع — الذى يكون بعد التوفية — هو رفع المكانة لا رفع الجسد ، خصوصاً وقد جاء بجانبه قوله : ( وَمُطَهِّرُ لَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) مما يدل على أن الأمر أمر تشريف وتكريم .

وقد جاء الرفع فى القرآن كثيراً بهذا المعنى : ( فى بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ ) . ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرُكُ ) . ( وَرَفَعْنَا أَنْ عَلِيًا ) . ( يَرْفَعُ اللهُ اللّٰذِينَ آمَنُوا ) . . . الخ .

وإذن فالنعبير بقوله ( وَرَافِعُكَ إِلَى ) وقوله ( بل رفعه الله إليه ) كالنعبير في قولهم لحق فلان بالرفيق الأعلى وفي ( إن الله معنا ) وفي ( عند مليك مقتدر) وكلها لا يفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس. فن أين تؤخذ كلة السهاء من كلة ( إليه ) ؟ اللهم إن هذا لظلم للتعبير القرآني الواضح خضوعا لقصص وروايات لم يقم على الظن بها — فضلا عن اليقين — برهان ولا شبه برهان 1

#### الفهم المتبادر من الاتبات :

وبعد . فما عيسى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، ناصبه قومه العداء ، وظهرت على وجوههم بوادر الشر بالنسبة إليه ، فالتجأ إلى الله — شأن الأنبياء والمرسلين — فأنقذه الله بعزته وحكمته وخيب مكر أعدائه . وهذا هو ما تضمنته الآيات « فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ » إلى اخرها ، بين الله فيها قوة مكره بالنسبة إلى مكرهم ، وأن مكرهم في اغتيال عيسى قدضاع أمام مكر الله في حفظه وعصمته إذ قال : « يا عيسَىٰ إِنِّي مُتَو فِيكَ وَرَا فِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُ لِكُ مِنَ اللهِ يَنْ مُنَوفً قَبِلُ ورد كيدهم في نحورهم ، وأنه سيستوفي أجله حتى يموت حتف أنفه من غير قتل ولا صلب ، ثم يرفعه الله إليه .

وهذا هو ما يفهمه القارئ للآيات الواردة فى شأن نهاية عيسى مع قومه متى وقف على سنة الله مع أنبيائه حين يتألب عليهم خصومهم ، ومتى خلا ذهنه من تلك الروايات التى لا ينبغى أن تحكم فى القرآن ، ولست أدرى كيف يكون إنقاذ عيسى بطريق انتزاعه من بينهم ، ورفعه بجسده إلى السهاء مكراً ؟ وكيف يوصف بأنه خير من مكرهم مع أنه شيء ليس فى استطاعتهم أن يقاوموه ، شيء ليس فى قدرة البشر ؟

ألا إنه لا يتحقق مكر فى مقابلة مكر إلا إذا كان جاريا على أسلوبه ، غير خارج عن مقتضى العادة فيه ، وقد جاء مثل هذا فى شأن مجمد صلى الله عليه وسلم « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُتْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِ جُوكَ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ وَلَا لَهُ خَيْرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللهَ وَاللهُ خَيْرُ اللهَ وَاللهُ مَا اللهَ عَيْرُ اللهَ وَاللهُ مَا اللهَ عَيْرُ اللهَ وَاللهُ مَا الله الله وَالله وَيْهُ وَالله وَالله وَيُولُولُهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَلمَا وَلمُواله وَلمُواله و

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة الأنفال .

## رفع عیسی لیس عقیدهٔ پسکفر منسکرها :

والخلاصة من هذا البحث:

ا — أنه ليس في القرآن الكريم ، ولا في السنة المطهرة مستئد يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء ، وأنه حي إلى الآن فيها ، وأنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض .

٧ — أن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفروا ، وأن هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبوه ، ولكن وفاه الله أجله ورفعه إليه .

" أن من أنكر أن عيسى قد رفع بجسمه إلى الساء، وأنه فيها حى إلى الآن، وأنه سينزل منها آخر الزمان، فإنه لا يكون بذلك منكرا لما ثبت بدليل قطعى، فلا يخرج عن إسلامه وإيمانه، ولا ينبغى أن يحكم عليه بالردة، بل هو مسلم مؤمن، إذا مات فهو من المؤمنين، يصلى عليه كما يصلى على المؤمنين، ويدفن في مقابر المؤمنين، ولاشية في إيمانه عند الله والله بعباده خمير بصير.

#### مناقشة

بعد نشر هذه الفتوى في مجلة « الرسالة » السنة العاشرة العدد ٤٦٢ قامت ضحة أحدثها قوم جمدوا على القديم ، وادعوا الغيرة على الدين .

وقد رددنا على شبهات هؤلاء بالحجج العلمية الدامغة ونشرت ذلك « الرسالة » فى الأعداد ٥١٤ ، ١٧٥ ، ١٨٥ ، ١٩٥ من السنة الحادية عشرة .

وفيما يلي خلاصة لهذا الرد :

### مسادىء مسلحة عند العلماء:

ا حدد الشارع العقائد ، وطلب من الناس الإيمان بها ، والإيمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل .

ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دليلا، وإنما يحصله الدليل القطمي الذي لا تعتريه شبهة .

٢ - وهذا الدليل القطعي يتمثل في شيئين :

الأول: الدليل العقلى الذى ساست مقدماته وانتهت فى أحكامها إلى الحس والضرورة ، فهذا — باتفاق — يفيد اليقين ، ويحقق ذلك الإيمان المطلوب.

الثانى : الدليل النقلي إذا كان قطعيا في وروده ، قطعيا في دلالته . ومعنى كونه قطعيا في وروده : ألا يكون هناك أي شبهة في ثبوته عن الرسول ، وذلك كالقرآن السكريم الذي ثبت كله بالتواتر القطعي ، وكالأحاديث المتواترة عن الرسول إن ثبت تواترها .

ومعنى كونه قطعيا فى دلالته ، أن يكون نصا محسكما فى معناه وذلك إنما يكون فما لا يحتمل التأويل .

٣ - فارِذا كان الدليل النقلي بهذه المثابة أفاد اليقين ، وصلح لأن تثبت به العقيدة .

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العلميات التي لم ترد بطريق قطعي، أو وردت بطريق قطعي ولكن لا بسها احتمال في الدلالة فاختلف فيها العلماء، ليست من العقائد التي يكلفنا بها الدين، والتي تعتبر حداً فاصلا بين الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون.

٤ — هذه المبادئ التي ذكرنا تنير سبيل البحث لمن يريد معرفة الحق في هو من العقائد وما ليس منها ، وهي مبادئ مسلمة عند العلماء يعرف كل مطلع على كتبهم ومناقشاتهم أنه لا نزاع فيها(١).

وعلى ضوء هذه المبادئ نستقبل قول الذين زعموا و أن رفع عيسى ونزوله آخر الزمان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع » .

ولنا فى ذلك نظرات ثلاث : نظرة فيما ذكروا من آيات ، ونظرة فيما ساقوا من أحاديث ، والنظرة الثالثة فيما ادعوا فى هذا المقام من إجماع .

### نظرة فيما سافوا من آبات ﴿

فأما الآيات التي تذكر في هذا الشأن فنحن نرجعها إلى ثلاثة أنواع:

<sup>(</sup>١) راجع فصل « طريق ثبوت المتيدة » من كتابنا « الأيسلام عتيدة وشريمة »

النوع الأول آیات تذکر وفاة عیسی ورفعه ، وتدل بظاهرها علی أن الوفاة قد وقعت ، وهذه الآیات وهی :

عوله تعالى في سورة آل عران: « إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنَّى مُتَوَفِّيكَ
 وَرَافِعُكَ إِلَى "».

ح قوله تعالى فى سورة النساء : « وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ » إلى قوله : « وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا كَال رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ » .

عَلَيْهِمْ » .
 عَلَيْهِمْ » .

وقد تناولنا هذه الآيات فى الفتوى ودرسناها دراسة علمية واضحة ، وعرضنا إلى آراء المفسرين فيها ، وبيَّنا أنه ليس فيها دليل قاطع على أن عيسى رفع بجسمه إلى السهاء ، بل هى — على الرغم مما يراه بعض المفسرين — ظاهرة بمجموعها فى أن عيسى قد توفى لأجله ، وأن الله رفع مكانته حين عصمه منهم ، وصانه وطهره من مكرهم . ولسنا فى حاجة إلى أن نعيد شيئاً مما ذكرناه (١) .

<sup>(</sup>۱) غير أنهم تمسكوا بقوله تعالى : ﴿ بل رفعه الله إليه ﴾ بعد قوله ﴿ وما قتاوه يتينا ﴾ فقالوا : إن الرفع بعد نني القتل هو رفع الجسم حمّا ، وإلا لما تحقق المنافاة بين ما قبل ﴿ بل ﴾ وما بعدها ، وتحن نقول لهم إن المنافاة متحققة ، لأن الغرض من الرفع وفع المسكانة والدرجة بالحيلولة بينهم وبين الإيقاع به كما يريدون ، والمهنى : أن الله عصمه منهم فلم يمكنهم من قتله بل أحبط مكرم وأنقذه وتوفاه لأجله فرفع بذلك مكانته ، وقد قلنا في الفترى: إن الآية بهذا تتفق تماما مع ظاهرقوله تعالى ﴿ إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ﴾ وهذا احتمال قوى في الآية يمنع الزعم بأنها نس أو ظاهر في رفعه بينك وبينهم ، ويما عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معني التخليص بلفظ التطهير ، وكل بينك وبينهم ، وكما عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معني التخليص بلفظ التطهير ، وكل ذلك يدل على المبالغة في إعلاء شأنه وتسظيم مثرلته ، ويقول في معني قوله تعالى ﴿ وجاعل ذلك يدل على المبالغة في إعلاء شأنه وتسظيم مثرلته ، ويقول في معني قوله تعالى ﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا » : القول الثاني : المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة —

النوع الثانى : آيات ما كان ليخطر بالبال أن لها صلة بموضوع البحث، فلذا لم نفكر فيها ، وحسبنا الآن أن نمثل لهذا النوع بما قال أحدهم :

«ولك أن تضم إلى ماذكرناه قوله تعالى عنه عليه السلام: « وَجِيهاً فِي الدُّنْياَ وَالْآنِياَ وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ بِينَ » إشارة إلى رفعه إلى محل الملائكة المقربين » .

والشيخ يريد السماء ظبعاً ، وهو لي للكتاب غريب ، فقد وردت كلة «المقربين» في غير موضع من القرآن الكريم: « والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَمْكَ اللّٰهُ قَرَّ بُونَ » . « فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّهُ نَعِيمٍ » . « عَيْناً يَشْرَبُ بِهِا النُّهُقَرَّ بُونَ » . وإذن فليس عيسى وحده الذي يعيش بجسمه في السماء ، بل معه أفواج من عباد الله يعيشون فيها ويزداد عددهم يوماً بعد يوم . وهكذا فليكن المنطق! .

ثم يقول: « بل فى قوله تعالى: « وَجِيهاً فِى ٱلدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ » إشارة إلى ذلك ، لأن الوجيه بمعنى ذى الجاه ، ولا أدل على كونه ذا جاه فى الدنيا من رفعه إلى السماء » .

وهـذا كلام لايقال ، فإن وجاهة عيدى فى الدنيا هى الرسالة المؤيدة بالمعجزات البينات ( وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَا ئِيلَ أَنِّى قَدْ جِنْتُكُمْ بَآيَةً مِنْ رَبِّكُمْ ، فَكَيف تَذَكّر بجانب هذه الوجاهة قصة الرفع إلى الساء التي يرغمون هـذه الآية على إفادتها أو الإشارة إليها ؟ وكيف يكون وجيها في الدنيا من غادر الأرض وترك إفادتها أو الإشارة إليها ؟ وكيف يكون وجيها في الدنيا من غادر الأرض وترك

والبرهان » ثم يتول : واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه في قوله « ورافعك إلى "»
 هو رفع الدرجة والمنتبة لا بالمكان والجهة ، كما ان الفوقية في هذه الآية ليست بالمكان
 بل بالدرجة والرفعة » ا ه .

أهلها الذين يحسون وجاهته ؟وهكذا ينتزع القوم من كل عبارة إشارة أوتلميحاً ليؤيدوا ما زعموا أنه عقيدة يكفر منكرها .

النوع الثالث : آيتان قد اختلفت آراء المفسرين في بيان المراد منهما ، وجاء في بعض ما قيل : أنهما تدلان على نزول عيسى وهما :

١ - قوله تعالى فىسورة النساء: « وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ » (١).

٧ - وقوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلَّا اعَةِ فَلَا تَمْ تَرُنَّ بِهَا ﴾ (٧).

ما غاب عنا ، وقت أن كتبنا الفتوى ، النظر في هاتين الآيتين وفي درجة دلالتهما على نزول عيسى ، وماغاب عنا ما ذكره المفسرون من الآراء والأفهام المختلفة فيهما ، وماكنا نحسب و فحن بصدد البحث عن دليل قاطع يحكم بالكفر على مخالفه – أن أحداً يعرض لهاتين الآيتين وقد رأى فيهما ما رأينا من أقوال المفسرين المختلفة في ذاتها ، والمختلفة في ترجيحها ، فيقول : إنهما نصان قاطعان في نزول عيسى ! ولذلك آثرنا إذ ذاك أن نترك الكلام عليهما كتفاء بظهور درجتهما في الدلالة لكل من يقرأ شيئاً من كتب التفسير . ولكنهم أبوا إلا أن يذكروا هاتين الآيتين ويزعموا أنهما تدلان دلالة قاطعة على نزول عيسى ، فلسنا نجد بداً من أن نضع بين يدى القراء خلاصة لآراء على من يقرئ سين يدى القراء خلاصة لآراء

### الا به الاولى:

للمفسرين في هذه الآية آراء مختلفة وأشهرها رأيان :

(٢) الزخرف: ٦١٠

(١) النساء: ١٥٩.

الأول: أن الضمير في « به » و « موته » لعيسى . والمعنى : ما من أحد من أهل الكتاب يهوديهم ونصرانيهم إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى . قالوا : أخبرت هذه الآية أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل موته وهم لم يؤمنوا به إلى الآن على الوجه الذي طلب منهم فلا بد أن يكون عيسى إلى الآن حيا ، ولا بد أن يتحقق هذا الإيمان به قبل موته ، وذلك إنما يكون عند نزوله آخر الزمان .

الثانى: أن الضمير فى « به » لعيسى ، وفى « مُوته » للكتابى . والمعنى: أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى . والإخبار: بإيمان أهل الكتاب على هذا الوجه لا يتوقف على حياة عيسى الآن ، ولاعلى نزوله فى المستقبل ، لأن المراد أنهم يؤمنون عند معاينتهم الموت بأنه نبى الله وابن أمته .

هذان رأيان مشهوران في الآية عند المفسرين ، ولسكل منهما من يرجحه . وقد ساقهما ابن جرير ، وذكر الآثار التي تدل لكل منهما ثم قال : « وأولى الآقوال بالصحة والصواب قول من قال : تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى . وإنما قلنا ذلك لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة ؛ فلوكان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته لوجب ألا يرث الكتابي إذا مات إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام ... وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره ، لأن من مات مؤمناً بعيسى فقد مات مؤمنا بمحمد صلوات وقد أجمع أهل الإسلام على أن كل كتابي مات قبل إقراره بمحمد صلوات

الله عليه ، وما جاء به من عند الله فمحكوم له بحكم ما كان عليه أيام حياته غير منقول شيء من أحكامه في نفسه وماله وولده صغارهم وكبارهم بموته عما كان عليه في حياته ، فدل هذا على أن المعنى : إلا ليؤمنن بعيسى قبل موتعيسى ، وأن ذلك عند نزوله » (١) .

ويريد ابن جرير بهذه العبارة أن الإيمان بعيسى يازمه الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما ، لأن رسالة محمد مما جاء به عيسى ، وعليه يكون من آمن بعيسى مؤمناً بمحمد فيكون مسلماً له أجكام المسلمين في التوارث والمسلاة عليه وغسله ودفنه في مقابر المسلمين . . . الخ . وهذا يخالف إجماع المسلمين على عدم ثبوت شيء من هذه الأحكام للكتابي الذي يموت ، وإذا كان هذا يخالف الإجماع فقد بطل أن يكون معنى الآية ماذكر ، وكان «أولى الأقوال بالصحة والصواب » في نظر ابن جرير هو الرأى الأول الذي لا يترتب عليه مصادمة الإجماع .

إلى هذا ، وقبل مناقشة ابن جرير فيما رجح به ، ليس فى الأمر أكثر من أن مفسرا من بين المفسرين قد اختار رأياً من رأيين حكاهما عن أهل المأثور ورجح ما اختاره بما رأى ، ولكن القوم تلقفوا هذا عن ابن جرير دليلا قاطعاً على ما يزعمون من نزول عيسى . ونحن نلخص ردنا عليهم فى النقط الآتية التي غفلوا أو تغافلوا عنها :

ان ابن جریر بذكر احتمالین فی الآیة ، و یذكر الآثار الدالة لسكل منهما ، و یصل بالرأی الثانی إلی ابن عباس و مجاهدو غیرهما ، فكیف یعد نصاً قاطعاً غیر محتمل لا كثر من معنی ما خالف فیه ابن عباس و مجاهد و غیرهما ؟

<sup>(</sup>١) عن ابن جرير ببعض تصرف ،

٢ -- أن ابن جرير كما وجه الرأى الذي اختاره وجه الرأى الثانى أيضاً « بأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه » وهذا فيما أرى هو الذي جعل ابن جرير يقتصد في التعبير عن ترجيح ما اختاره فيقول: « وأولى الأقوال » دون أن يقول مثلا: والرأى الصحيح.

س إن يكن ابن جرير قد رجح أحد المعنيين فقد رجح غيره من العلماء المعنى الآخر ومنهم الإمامان: النووى والزمخشرى وغيرها. قال ابن حجر في فتح البارى: « ورجح جماعة هذا المذهب بيريد الشائى بيراءة أبي بن كعب « إلاَّ لَيُوْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْ بَهِمْ » أى أهل الكتاب: قال النووى: معنى الآية على هذا: ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمنه ، ولكن لا ينفعه هذا الإيمان في تلك الحالة كما قال تعالى: « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ». ثم قال: وهذا المندهب أظهر ، لأن الأول يخص الكتابى الذي يدرك نزول عيسى ، وظاهر القرآن عمومه في كل كتابى في زمن نزول عيسى وقبله ».

وقد ذكر صاحب الكشاف قريباً من هذا وأطال فيه ونقله عنه الإمام الرازى في تفسيره فليرجع إليهما من شاء .

بهذا يتبين:

١ ـــ أن هذه الآية ليست نصاً في معنى واحــد حتى تــكون دلــيلا .
 قاطعاً فيه .

٢ — أن ماتمسك به ابن جرير فى ترجيحه للرأى الأول غير مسلم له ،
 فقد بناه على أن المراد بالإيمان فى الآية هو الإيمان المعتبر الذى ينفع صاحبه

وتترتب عليه الأحكام ، مع أنه إيمان — كما قرره العلماء ومنهم ابن جرير نفسه — لا يعتد به ولا يقام له وزن ولا تترتب عليه أحكام لأنه إيمان جاء في غير وقته .

٣ - أن من ينظر فيما تمسك به أصحاب المذهب الشائى : من العموم الواضح فى قوله : « وإن من أهل الكتاب » ومن قراءة أبى « إلا ليؤمنن به قبل موتهم » ومن أن إيمان المعاينة لاينفع صاحبه عند الجميع ، لا يسعه إلا أن يخالف ابن جرير فيما ذهب إليه، وأن يقول مع النووى عن المذهب الثانى: « وهذا المذهب أظهر » . والنتيجة الحتمية لهذا كله أن الآية ليست ظاهرة فيما يقتضى نزول عيسى ، فضلا عن أن تكون قاطعة فيه !

### الاكة الثانية :

للمفسرين في هذه الآية أيضاً آراء مختلفة ، ومن الآراء أن الضمير في قوله تعالى: « و إنه لَعلَمُ للساعة » راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن ، ولكننا نستبعد هذا ، ونرى أن الضمير راجع إلى عيسى كايراه كثير من المفسرين ، وذلك لأن الحديث في الآيات السابقة كان عن عيسى ، ومع ذلك نجد خلافاً آخر يصوره لنابعض المفسرين بقوله : «و إنه : أي عيسى لعلم للساعة : أي أنه بنزوله شرط من أشراطها ، أو بحدوثه بغير أب، أو بإحيائه الموتى دليل على صحة البعث » (١) .

ومن ذلك يتبين أن فى توجيه كون عيسى عِلْمًا للساعة ثلاثة أقوال : الأول : أنه بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة .

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود .

الثانى : أنه بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة .

الثالث : أنه بإحيائه الموتى دليل على إمكان البعث والنشور .

ولقد كان فى احتمال الآية لهذه المعانى التى يقررها المفسرون كفاية فى أنها ليست نصا قاطعاً فى نزول عيسى ، ولكننا لانكتنى بهذا بل نرجح القول الثانى (وهو أن عيسى بحدوثه من غير أب دليل على إمكان الساعة) معتمدين فى هذا الترجيح على ما يأتى :

١ — أن السكلام مسوق لأهل مكة الذين ينكرون البعث ويعجبون من حديثه ، وقد عنى القرآن السكريم في كثير من آياته وسوره بالردعليهم واقتلاع الشك من قلوبهم . وطريقته في ذلك أن يلفت أنظارهم إلى الأشياء التي يشاهدونها فعلا أو يؤمنون بها « يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فَى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَانَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ، « وَتَرَى آ لأرْضَ هَامِدَة فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْانُ مَا اللَّهُ كَيْفَ بُحْدِي آلأَرْضَ اللَّهُ كَيْفَ بُحْدِي آلأَرْضَ اللَّهُ كَيْفَ بُحْدِي آلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْدِي الْمَوْتَى » وقد عرضت سورة الزخرف التي وردت فيها هذه الآية إلى هذا المعنى في أولها « وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ مَا عَبِهِ وَدِد وَنَ السَّماءِ مَا عَلَيْهَا كُذَالِكَ تُخْرَجُونَ » .

وهذه هي الطريقة المستقيمة المنتجة في الاستدلال المقتلعة للشك ، أما أن يلفت أنظارهم إلى أشياء يخبرهم هو بها كنزول عيسى، وهي أيضاً في موضع الشك عندهم ، ويطلب منهم أن يقتلعوا بهذه الأشياء ما في قلوبهم من شك فذلك طريق غير مستقيم ، لأنه استدلال على شيء في موضع الإنكار بشيء هو كذلك في موضع الإنكار !

٧ — ومما يؤيد هذا قول الله تعالى تفريعاً على أن عيسى علم للساعة : ﴿ فَلاَ تَمْ تَرُنَّ بِهِا ﴾ فإنه يدل على أن الكلام مع قوم يشكون فى نفس الساعة ، والعلامة إنما تكون لمن آمن بها وصدق أنها آتية لاريب فيها ؛ أما الذى ينكر وقوعها أو يشك فيها فهو ليس بحاجة إلى أن يتحدث ممه عن علامتها ، بل لايصح أن يتحدث فى ذلك معه ، وإنما هو بحاجة إلى دليل يحمله على الإيمان بها أولا ؛ ليمكن أن يقال له بعد ذلك : هذا الذى آمنت به علامته كذا .

٣ -- ثم إنه من الأصول المقررة في فهم أساليب اللغة العربية أن الحكم إذا أسند في اللفظ إلى الذات ، ولم تصح إرادتها معنى ، قدر في الكلام ماكان أقرب إلى الذات وأشد اتصالا بها . فإذا طبقنا هذه القاعدة على قوله تعالى : و وَإِنّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعة » وعلمنا أن ذات عيسى من حيث هي لا يصح أن تكون مرادة هنا ، وأنه لا بد من تقدير في الكلام ، ثم وازنا بين النزول والخلق من غير أب ، وإحياء الموتى ، فلا شك أننا نجد الخلق من غير أب أقرب هذه الثلاثة إلى الذات ، لأنه راجع إلى إنشائه و تكوينه لا إلى شيء عارض له ، وحينئذ يتعين الحل عليه ويكون معنى الآية الكريمة : (لا تشكوا في الساعة ، فإن الذي قدر على خلق عيسى من غير أب قادر عليها ) .

وبهذا يتبين :

أولا: أن الإخبار بنزول عيسى لايصلح دليلا على الساعة يقتلع به ما في نفوس المنكرين لها من شك ويصح أن يقال عقبه ( فَلَا تَمْـتَرُنَّ بِهَا ).

وثانياً : أن جعل عيسى بنزوله آخر الزمان علامة من علامات الساعة

لا يستقيم هنا ، لأن الحديث مع قوم منكرين للساعة فهم بحاجة إلى دليل عليها ، لامع قوم مؤمنين بها حتى تذكر لهم علاماتها .

وثالثاً : أن أقرب مأتحمل عليه الآية هو المعنى الثاني الذي بينا .

\* \* \*

أما بعد ، فهذه هى الآيات التى أوردوها فى شأن عيسى من رفعه أو نزوله . ولا شك أن القارئ المنصف بعد عرضها على هذا النحو وتطبيقها على المبادئ التى ذكرنا لا يخامره شك فى أنه (ليس فى القرآن الكريم ما يفيد بظاهره غلبة ظن بنزول عيسى أو رفعه ، فضلا عما يفيد القطع الذى يكونن العقيدة ، ويكفر منكره كما يزعمون ) .

### النظرة الثانية في الأحاديث :

والنظرة الثانية فيما ساقوا من أحاديث :

وموجز ما نقول فيها: أنها لا تخرج عن كونها أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد مهما صحت لا تفيد يقيناً يثبت عقيدة يكفر منكرها.

وإنه ليؤسفني أن أرى قوما تظاهروا بالانتساب إلى الدين والغيرة على أحاديث الرسول استباحوا لأنفسهم - في سبيل أغراضهم الدنيا - أن يصطنعوا كل أساليب التلبيس والتمويه في شأن أحاديث عيسى ، التي لا يمكن أن يكون منها متواتر حتى على أوسع الآراء في تحققه ، وهي مع آحاديتها يكثر ويشتد في معظمها ضعف الرواة واضطراب المتون و نكارة المعاني ، فتراهم يقولون هي متواترة قد رواها فلان وفلان من الصحابة والتابعين ، وذكرت في كتاب كذا وكتاب كذا من كتب المتقدمين ، فإذا رأوا في بعضها ضعفا أو اضطراباً أو نكارة حاولوا التخلص من ذلك فقالوا : إن الضعيف فيها منجبر بالقوى ، وإن العدالة لا تشترط في رواة المتواتر . وهكذا يخلعون عليها

ثوباً مهلهلاً من القداسة ، لا رغبة في علم ولا غيرة على حق ، ولكن مكابرة وعناداً ، وإصراراً على التضليل ، وليقال على ألسنة العامة وأشباه العامة : إنهم حفاظ وإنهم محدثون !

\* \* \*

بقى بعد هذا أمر لا بدمن تقريره: وهوأن تلك الأحاديث كيفها كانت ليست من قبيل المحسم الذي لا يحتمل التأويل حتى تكون قطعية الدلالة ، فقد تناولتها أفهام العلماء قديماً وحديثاً ولم يجدوا مانعاً من تأويلها . وقد جاء في شرح المقاصد — بعد أن قرر مؤلفها أن جميع أحاديث أشراط الساعة آحادية سما نصه: «ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة . . . وأول بعض العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سيا الفقه الحجازى ، والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك ، وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد ، ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم باندفاع ذلك وبدو الخير والصلاح . . . الخ » .

ومن ذلك نرى أن السعد - صاحب المقاصد - لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتى تكون من قطعى الدلالة الذي يمتنع تأويله ، وإنما يقرر بصريح العبارة « أنه لامانع من حملها على ظواهرها » فيعطى بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه سبب للتأويل ، ثم يحدث عن بعض العلماء أنهم سلكوا سبيل التأويل في هذه الأحاديث فعلاً ، ويبين المعنى الذي حملوها عليه ، ولا شك أن هذا لم يكن منه إلا لأنه يعتقد - كما يعتقد سائر العلماء الذين يعرفون الفرق بين ما يقبل التأويل ومالا يقبله -- أن ما تدل عليه ألفاظ تلك الأحاديث ليس عقيدة يجب الإيمان بها ، فمن أداه نظره إلى أن يؤمن بظاهرها فله ذلك ، ومن أداه نظره إلى تأويلها فله ذلك ، شأن كل ظني في دلالته .

ومما تقدم يتبين جلياً أنه ليس فى الأحاديث — التى أوردوها فى شأن نزول عيسى آخر الزمان — قطعية ما ، لا من ناحية ورودها ولا من ناحية دلالتها .

## النظرة الثالثة فى الامجماع :

بقي أن ننظر النظرة الثالثة فيا زعموا من إجماع في هذا المقام.

وأحب أن أشير هنا إلى أن « الإجماع » الذى اشتهر بين الناس أنه أصل من أصول التشريع فى الإسلام قد اختلفت فيه المذاهب والآراء اختلافا بعيدا:

اختلفوا فى حقيقته ، واختلفوا فى إمكانه وتصور وقوعه ، ثم اختلفوا فى حجيته الخ مما يتبين لنا به أن حجة الإجماع فى ذاتها غير معلومة بدليل قطعى ، فضلا عن أن يكون الحكم الذى أثبت به معلوماً بدليل قطعى فيكفر منكره .

ثم نقول: إن الذين ذهبوا إلى حجية الإجماع لم يتفقوا على شيء يحتج به فيه سوى الأحكام الشرعية العملية ، أما الحسيات المستقبلة من أشراط الساعة وأمور الآخرة فقد قالوا: ﴿ إِنَ الإجماع عليها لا يعتبر من حيث هو إجماع ؛ لأن المجمعين لا يعلمون الغيب ، بل يعتبر من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب ، فهو راجع إلى الإخبارات فيأخذ حكمها ، وليس من الإجماع المخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الحسى المستقبل لا مدخل للاجتهاد فيه ، فإن وردبه نص فهو ثابث به ولا احتياج إلى الإجماع ، وإن لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه » (١) وعلى هذا تخضع جميع الأخبار وإن لم يرد به نص فلا مساغ للاجتهاد فيه » (١) وعلى هذا تخضع جميع الأخبار

<sup>(</sup>١) التحرير.

- التي تنحدث عن أشراط الساعة ومن بينها نزول عيسى - إلى مبدأ قطعية النصوص وظنيتها في الورود والدلالة .

## خلاف قديم وحديث فى المسألة :

وعلى فرض أن أشراط الساعة مما يخضع للإجماع الذى اصطلحوا عليه نقول: إن نزول عيسى قد استقر فيه الخلاف قديماً وحديثاً.

أما قديماً فقد نص على ذلك ابن حزم في كتابه « مراتب الإجماع » حيث يقول : « واتفقوا على أنه لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده أبداً ، إلا أنهم اختلفوا في عيسى عليه السلام : أيأتى قبل يوم القيامة أم لا ؟ وهو عيسى بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد عليه السلام » كا نص عليه أيضاً القاضى عياض في شرح مسلم ، والسعد في شرح المقاصد ، وقد سقنا عباراته قريباً وهي واضحة جلية في أن المسألة ظنية في ورودها ودلالتها !

وأما حديثاً فقد قرر ذلك كل من الأساتذة المغفور لهم: الشيخ محمد عبد. والسيد رضا، والأستاذ الأكبر الشيخ المراغى.

فالشيخ محمد عبده رضى الله عنه يذكر وهو بصدد تفسير آية آل عمران:

و إذْ قالَ الله يا عِيسَىٰ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ » ﴿ أَن للعلماء هنا طريقتين : إحداها وهي المشهورة أنه رفع بجسمه حيَّا وأنه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى . . . والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها ، وأن التوفى على معناه الظاهر المتبادر منه وهو الإماتة العادية ، وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح . . . الخ » ثم يذكر ﴿ أَن لأهل العادية ، وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح . . . الخ » ثم يذكر ﴿ أَن لأهل

هذه الطريقة في أحاديث الرفع، والنزول تخريجين : أحدهما أنها آحاد تتعلق بأمر اعتقادى ، والأمور الاعتقادية لايؤخذ فيها إلا بالقطعى وليس في الباب حديث متواتر، وثانيهما تأويل النزول ، بنحو ماسبق نقله عن شرح المقاصد (۱).

وقد ورد على المغفور له السيد رشيد رضا سؤال من « نونس » وفيه ( ماحالة سيدنا عيسى الآن ؟ وأين جسمه من روحه ؟ وما قولكم فى الآية « إِنِّى مُتُوَفِّيكَ وَرَافِعكَ » . وإن كان حيّا يرزق كما كان فى الدنيا فم يأتيه الغذاء الذى يحتاج إليه كل جسم حيوانى كما هى سنة الله فى خلقه ؟ ) فأجابه السيد رشيد إجابة مفصلة عما سأل عنه نقتطف منها ماياتى :

قال بعد أن عرض للآيات وآراء المفسرين فيها « وجملة القول أنه ليس في القرآن نص صريح في أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حيًا حياة دنيوية بهما بحيث يحتاج بحسب سنن الله تعالى إلى غذاء فيتوجه سؤال السائل عن غذائه ، وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء ، وإنما هي عقيدة أكثر النصارى ، وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الإسلام بنها في المسلمين » ثم تكلم عن الأحاديث وقال : « إن هذه المسألة من المسائل الخلافية حتى بين المنقول عنهم رفع المسيح بروحه وجسده إلى السماء » (٢).

أما المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ المراغى فقد كتب بمناسبة السؤال الذي رفع إليه وكان سبباً في فتوانا ، إجابة جاء فيها . « ليس في القرآن الكريم نص صريح قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع بجسمه وروحه ، وعلى

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث من تفسير المنار .

<sup>(</sup>٢) الجزء العاشر من المجلد الثامن والعشرين للمنار .

أنه حى الآن بجسمه وروحه . وقول الله سبحانه : ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مَنَ الَذِينَ كَفَرُوا ﴾ الظاهر منه أنه توفاه وأمانه ثم رفعه ، والظاهر من الرفع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند الله كا قال فى إدريس عليه السلام . ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَلِيا ﴾ وهذا الظاهر ذهب إليه بعض علماء المسلمين فهو عند هؤلاء توفاه الله وفاة عادية ثم رفع درجاته عنده ، فهو حى حياة روحية كحياة الشهداء وحياة غيره من الأنبياء . درجاته عنده ، فهو حى حياة روحية كحياة الشهداء وحياة غيره من الأنبياء . وفسروا الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان لها عندهم المقام الذى يسوّغ تفسير القرآن بها ، ثم قال : ﴿ ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث أو بحديث متواتر ﴾ ثم قال : ﴿ ولكن هذه الأحاديث لم المسلم أن يعتقد أن أو بحديث متواتر ﴾ ثم قال : وعلى ذلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه السلام حى بجسمه وبروحه ، والذى يخالف فى ذلك لا يعد كافراً فى نظر الشريعة الإسلامية ﴾ .

هذه نصوص صحيحة يقرر بها هؤلاء العلماء قديماً وحديثاً أن مسألة عيسى مسألة خلافية ، وأن الآيات المتصلة بها ظاهرة فى موته عليه السلام موتا عاديا ، وأن الأحاديث الواردة فيها أحاديث آحاد لاتثبت عقيدة ، وهي مع هذا تحتمل التأويل وأنه لايكفر المسلم بإنكار رفع المسيح أو نزوله ، فأين مع هذا كله ما يدعونه من إجماع ؟ 1 (١) .

 <sup>(</sup>١) من المهم مراجمة ما كتبناه عن ثبوت العقيدة بالقرآن والسنة والإجاع في فصل
 ﴿ طريق ثبوت العقيدة ﴾ من كتابنا ﴿ الإسلام عقيدة وشريعة ﴾ .

# عبادات .

- 1 -

## في الطهارة والصلاة

لمس المرأة \* تطهير الآنية بالتراب \*

الصلاة بالبرنيطة \* التفكير أثناء الصلاة \*

صلاة الجمعة في وقت الضحى \* آداب المسجد والجمعة \*

الصلاة في المساجد ذات القبور \* عبادة منسية

## نى الطهارة والصلاة

## مصافحة المرأة لاتنقض الوضوء

يقول الله تعالى فى بيان الطهارة التى تجب على المؤمن إذا أراد القيام إلى الصلاة: « يُأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَافِقِ وَآمْسَحُواْ بِرُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَغَرٍ أَوْجَاء وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَغَرٍ أَوْجَاء وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَغَرٍ أَوْجَاء أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ الْغَاعِطِ أَوْ لَنَمْ يُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجَدُواْ مَاء فَتَيَمَّدُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » (١).

وفى قوله تعالى « أَوْ لا مُستُمُ النِّنسَاء » يسأل سائل: هل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها أو المراد المخالطة الخاصة ؟ والسائل يقصد بهذا السؤال أنه إذا كان المراد بالملامسة المصافحة كان مس المرأة باليد أو نحوها ناقضاً للوضوء ، فلا تصح بعده الصلاة حتى يتوضأ الذى لامس . وإن كان المراد بها المخالطة الخاصة كان المس باليد أو نحوها غير ناقض للوضوء وصحت به الصلاة .

\* \* \*

والجواب: أن بعض الأئمة فسر الملامسة في الآية بمس اليد أو نحوها ، وعليه يكون مس المرأة ناقضاً للوضوء. وفسرها آخرون بالمخالطة الخاصة ،

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة المائدة -

وعليه لا يكون المس باليد ومنه المصافحة ناقضاً للوضوء . هذا هو الذي نختاره :

أُولا: لأن القرآن استعمل المس فى المخالطة « كَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ » « ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسُّوهُنَّ » كما استعمل فيها المباشرة « وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » والملامسة حولاً تُباشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » والملامسة كالمباشرة والمس .

ثانياً: أنه بتفسير الملامسة بالمخالطة الخاصة تكون الآية استوعبت جميع أنواع الطهارة الواجبة بالنسبة لأسبابها ، فبينت طهارة الوضوء بقوله ( فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . إلح ) وبينت طهارة الغسل بقوله « وَإِنْ كُنْمُ عَنْمُ فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . إلح ) وبينت طهارة الغسل بقوله « وَإِنْ كُنْمُ عَنْمُ فَأَعْسِلُوا » ثم بينت الطهارة بالتيم حين العذر عن استعال الماء بدلا من الوضوء بقوله « أَوْ جَاء أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ » وبدلا من الغسل بقوله « أَوْ لاَمَسْمُ النِّسَاء » .

ثَالثاً: قد صحت الأحاديث الدالة على بقاء الوضوء بعد المس باليد ونحوها.

رابعاً: أن عدم نقض الوضوء بالمصافحة هو ما يقضى به اليسر الذى بنيت عليه الشريعة وختمت به آية الطهارة « مَا يُرِيدُ اللهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَلِيُتِمِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

## تطهير الآنية بالتراب

هل يجوز تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بمادة مطهرة غير التراب الذي ورد به لفظ الحديث ؟ .

### عنابة الاسلام بالطهارة:

إن من أبرز خصائص الإسلام العناية بالطهارة والنظافة للإنسان في جسمه ، وفي ثوبه ، وفي مكانه ، وفي آنيته التي يأكل فيها ويشرب .

وقد بلغت أحاديث الرسول — التى توصى بكمال العناية فى الطهارة — حد الكثرة المتواترة ، وتتبعت فى ذلك مواقع القذر ، فأمرت بغسلها وتطهيرها ، وشددت فى بعض المواقع نظراً لما لها من الأثر السىء فى صحة الإنسان ، وعملا على سلامته من الجراثيم الفتاكة التى تذهب بصحته وتقضى على حياته .

## ولوغ السكلب فى الإبّاد :

وكان من ذلك الحديث المتفق عليه بين المحدثين بالنسبة للإناء الذى ولغ فيه السكلب، وهو فيا يرويه أبو هريرة رضى الله عنه: ( إذا شرب السكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ) وفي بعض الروايات (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه السكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ، أو أولاهن بالتراب ، أو عفروه الثامنة بالتراب ).

وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان اذاتهما، فأوجبوا غسل الإناء سبع مرات ، كما أوجبوا أن تـكون إحداهن بالتراب.

ولكن الذى نفهمه ، هو الذى فهمه غيرهم من العلماء ، وهو أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التى يتطلبها الاطمئنان على زوال أثر لعاب السكلب من الآنية . وأن المقصود من التراب استمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء فى إزالة ذلك الأثر ، وإنما ذكر التراب فى الحديث لأنه الميسور لعامة الناس ، ولأنه كان هو المعروف فى ذلك الوقت مادة قوية فى التطهير واقتلاع ما عساه يتركه لعاب الكلب فى الإناء من جراثيم .

ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء فى التطهير المطاوب بما عرفه العلماء بمخواص الأشياء من المطهرات القوية وإن لم تكن تراباً ، ولا من عناصرها التراب .

### الصلاة بالبرنيطة

هل تجوز الصلاة بالبرنيطة ؟

\* \* \*

لا يشترط في صحة الصلاة غطاء الرأس ، فتصح الصلاة برأس مغطاة وبرأس مكشوف ، ولا يشترط في غطائها إذا غطيت نوع خاص من الغطاء . فللمسلم أن يصلى بعامة وبطاقية وبقبعة ما دامت لا تمنعه من وضع الجبهة على الأرض .

والإسلام لايعرف زيا خاصا للرأس، والزى وغطاء الرأس من الأمور التي يتركها الإسلام للعرف الذي يجرى عليه الناس.

وليس صحيحاً ما يقال أن القبعة زى خاص بغير المسلمين وشعار غير إسلامى ، فالمسلم وغيره فى ذلك سواء ، والذين يلبسون القبعات من المسلمين لا يقصدون التشبه بغيرهم فيما هو من خصائص دينهم وإنما يلبسونها لتقيهم من حر الشمس أو برد الشتاء مثلا أو لأن عرف بلادهم جرى على ذلك .

## التفكير أثناء الصلاة في شئون الدنيا

كثيراً ما يتعرض المصلى لوساوس وأفكار فى شئون الدنيا تشغله عن الخشوع والتدبر فهل ذلك يذهب بثواب الصلاة ؟ وما حيلة المصلى تجاه ذلك ؟

\* \* \*

### الخشوع روح الصلاة :

طلب الله من المؤمنين الصلاة ، وحث فيها على الخشوع وكمال النوجه إلى الله من المؤمنين الصلاة ، وحث فيها على الخشوع وكمال النوجه إلىه سبحانه : « حَافِظُوا عَلَى الصَّاوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ » (١) وفسرت الصلاة الوسطى بالصلاة الفضلى . وهى ذات الخشوع والمتوجه الكامل إليه سبحانه ، وربط الله بالصلاة الخاشعة فلاح المؤمنين « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاّتِهِمْ خَاشِعُونَ » (١) .

والصلاة لا تشمر تمرتها من النهى عن الفحشاء والمنكر، واقتلاع بذور الشر من النفس إلا إذا كانت ذات خشوع وتوجه كامل.

### لا ينكف الله نفسا إلا وسعها :

ولكن الله ، وهو العليم بطبائع ما خلق ، علم عُسْر الخشوع القلبى على الإنسان ، وعلم أن شرود الفكر عنده غالب عليه ، فاجتزأ منه في صحة الصلاة ، وخروجه عن عهدتها ، أن يؤديها تامة الشروط والأركان ، وأن يتجه

<sup>(</sup>١) الآية 778 من سورة البترة . (٢) أواثل سورة (18) الأومنون (18)

إليه بالتكبير قاصداً وجهه ، مستشعرا عظمته . ثم رغب إليه أن يحارب ما يغلب عليه من الشواغل القلبية والخطرات النفسية التي تحول بينه وبين الشعور بلذة الصلاة الروحية ، وأعلمه على لسان رسوله بأن اشتغال الفكر أثناء الصلاة بغير جلال الله من وسوسة الشيطان وزعزعة النفس ، وعدم الصبر في مكافحة هذه الخطرات . وقد صور الرسول هذا المعني أبلغ تصوير — ليس في الصلاة فقط بل فيها وفي تلبية ندائها ، والإسراع إليها — وذلك فيا روى عن أبي هريرة الشيطان و نه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان و كناية عن النفرة التي تصم الآذان » حتى لا يسمع الأذان ، فإذا قضى الأذان أقبل ، فإذا ثوب بالصلاة « أقيمت » أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر كذا اذكر كذا ، ما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدرى كم صلى ، فإذا لم يدر أحدكم أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس » يريد سجدة السهو .

## واجب المسلم تجاه الوسوسة :

أرشدنا الحديث إلى حديث النفس فى الصلاة بما يصرف القلب عن الموقف من عمل الشيطان ، ومن البين أن عمل الشيطان مما يجب على المسلم مكافحته فى صلاته وفى حياته . وأرشدنا رحمة بنا ، نظراً لعسرة الموقف إلى صحة الصلاة التى استوعب التفكير جزءاً منها . فعلى المسلم إذن أن يذكر إذا وقف بين يدى الله وكبر للصلاة أن الشيطان فى زعزعة نفسه واقف له بالمرصاد فليعتصم بذكر الله ، وليتدبر ما يجريه على لسانه من تكبير إذا قام أو ركع ، وقواءة إذا قرأ . عليه أن يروض نفسه على ذلك المرة بعد الأخرى حتى يصير شأنه ، وحتى يسد على نفسه مسالك تلك

الوسوسة التي تسلبه - إذا استمرت - روح الصلاة وتجعلها صورة جافة لا تصعد بالنفس ، ولا تزكي الروح .

هذا وقد علم أن من خواص النفس البشرية أنها لا تتجه في وقت واحد إلا إلى شيء واحد ، وأنها إذا حصرت في دائرته لا يصل إليها غيره ، وأن الحواس متى ربطت بمواقع معينة تبعها التفكير وانحصر في دائرتها . ومن هنا قال العلماء الذين حاربوا الوسوسة فغلبوها : ينبغي للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده وهو قائم وإلى ظهر قدمه وهو راكع ، وإلى أرنبة أنفه وهو ساجد ، فيربط حواسه بهذه المواقع ، ويحصر فكره في تدبر ما ينطق به من تكبير وتسبيح وقراءة . وبذلك نرجو أن تكل للمسلم صلاته ويحظي فيها بلذة السمو الروحي ، وقرة العين التي كان يجدها الرسول في الصلاة .

### صلاة الجمعة وقت الضحي

### وإجباريتها على النساء

نشرت الجمهورية في السابع من إبريل لسنة ١٩٥٥ قرارا يختص بصلاة الجمعة بمديرية التحرير يشتمل هذا القرار على أمور ، أولها : أن تكون صلاة الجمعة إجبارية على النساء . ثانيها : أن تقام لهن في الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة . ثالثها : أن تقام بعد انصرافهن للرجال في وقتها المعتاد . ويلزم هذه الأمور الثلاثة أمر رابع : وهو أن يدعى لصلاة الجمعة وتقام في اليوم الواحد ، والمكان الواحد مرتين ، مرة للنساء ، ومرة للرجال ، لا يفصل بينهما إلا ساعة فيها ينصرف النساء ويدخل الرجال ، وقد أغفل القرار رسم طريقة التنفيذ لجبرية الجمعة على النساء .

#### \* \* \*

## مشريع بما لم يأذن برالله :

والقرار في جملته يذكرنا بما يتخذ في معابد بعض الطوائف ، وفي بعض شواطع الاستحام من تخصيص وقت للسيدات وآخر للرجال .

وقد يكون هذا مقبولا فىالشئون الإنسانية التى منح الإنسان حق تنظيمها بمقتضى ما يقدر من مصالح ، أما فى العبادات التى يرجع المسلمون فى أصلها ووقتها وتنظيمها ، اجتماعا وافتراقا إلى الله وحده ، فإنه يدركنى كثير من الوجل إذا قرأت فيها قراراً مثل هذا .

وذلك أن تقرير ( إجبارية النساء على صلاة الجمعة ) تشريع لإيجابها علمهن ، وهو تشريع وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيه ، وبهذه الأحاديث انعقد الإجماع على عدمه ، وإذن ، يكون تشريعه تشريعا بما لم يأذن به الله .

### ليس للنساء جمعة خاصة:

أما التفريق في الوقت أو في المسكان في صلاة الجمعة بين الرجال والنساء ، فقد أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على أنه لا يقام فيها للنساء صلاة خاصة ، وإنما يصلين – إذا أردن صلاة الجمعة – مع الرجال في جماعة واحدة ، خلف إمام واحد ، بخطبة واحدة ، في وقت واحد ، ومكان واحد ، غير أنهن يقفن خلف الرجال ، وقد عهد ذلك في الصلوات الحمس وصلاة العيدين والحج ، ومن مزايا الإسلام إفراغ الوحدة على جماعة المسلمين في عبادتهم العامة ، وإلغاء الغوارق الشخصية في مقام الخشية والوقوف بين يدى الله عالم السر والنجوى ، وإذن يكون التفريق بين الرجال والنساء في صلاة الجمعة ، مكانا وزمانا ، تشريعاً آخر يكون التفريق بين الرجال والنساء في صلاة الجمعة ، مكانا وزمانا ، تشريعاً آخر ، ها لم يأذن به الله .

## لم نشرع إقامة الجمعة مرتبق :

والدعوة إلى إقامة الجمعة مرتين ، فى مكان واحد ، ووقت واحد ، فى جماعتين بخطبتين لم تعهد فى حاضر الإسلام ولا ماضيه ، ولم يعرف لها سند فى أصل التشريع ، وإذن ، تكونهذه الثالثة أيضاً تشريعا بما لم يأذن به الله .

أما صلاة الجمعة قبل الظهر ، فهى وإن كانت قولاً منسوباً إلى الإمام أحمد ابن حنبل فإن المأثور — عن جمهور الصحابة والتابعين و مَن بعدهم من جماهير الأُمة — أنهم متفقون على أن وقت الظهر شرط لصحة صلاة الجمعة ، وقد جاء

فى كتب الحنابلة أنفسهم: (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة ، صعد الإمام على المنبر) ووجه شراحهم ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وساقوا الأحاديث الصحيحة فى أنه عليه السلام كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس ، وقالوا — فى اختيار العمل بمذهب الجمهور وتفضيله — إن فى صلاتها بعد الزوال ، خروجا من الخلاف ، فان علماء الأمة اتفقوا على أن مابعد الزوال وقت للجمعة ، وإنما الخلاف فيا قبله ، أى والواجب فى العبادة الاحتياط وإيقاعها على الوجه المتفق على مشروعيته دون المختلف فى صحته ، وعلى هذا وبيقاعها على الوجه المتفق على مشروعيته دون المختلف فى صحته ، وعلى هذا وبحرى العمل فى جميع الأقطار الإسلامية ، عملا بقاعدة التيقن فى صحة العبادة ، وتحقيقاً لمظهر الوحدة التي يعمل الإسلام عليها فى جميع تشريعاته .

ومن هنا يتبين أن رأى الإمام أحد بن حنبل فى جواز تقديم صلاة الجمعة على الزوال إنما هو مجرد رأى نظرى ، لم يأخذ صبغة عملية عامة فى عهد سابق ولا عهد لا حق ، والمتتبع لآراء الفقهاء فى كثير من المسائل يرى أن لكثير منهم آراء نظرية ، جرى العمل — حتى من أصحابها — على غيرها ، أخذوا بالأحوط ، وعملا على الوحدة التى هى من مقاصد الإسلام ، والتى يحققها رأى الأكثرية .

على أن الإمام أحمد حينا رأى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لم يرده ولم يره على هذا النحو من التغريق ، فتقام فى المكان الواحد ، مرة قبل الزوال لطائفة ، ومرة أخرى فى المكان نفسه لطائفة ثانية ، وإنما يريد كالمتبع أن جماعة فى مكان ما لو جمعوا قبل الزوال صح ، ولو جمعوا بعد الزوال صح ، أن جماعة فى مكان ما لو جمعوا قبل الزوال صح ، ولو جمعوا بعد الزوال صح ، أما أن يجمع النساء أولا ثم الرجال ثانياً أو يجمع بعض الرجال أولا ، والبعض الآخر ثانياً ، فهذا لم يقل به الإمام أحمد ولا غيره ما دامت الصلاة هى صلاة

الجمعة ، وإذن تكون صلاة الجمعة على هذا النحو — من التفريق ، وأداؤها في مكان واحد لأهل محلة واحدة في وقتين مختلفين — تشريعا بما لم يقل به أحد، وبما لم يأذن به الله، ويكون انفراد مصر بقرار صلاة الجمعة وقت الضحى — وإن وافق في الوقت مذهب الإمام أحمد — خروجا على الإجماع العلمي والعملي للمسلمين في مصر وفي سائر الأقطار الإسلامية .

وبهذا يكون القرار الذى أشارت إليه (الجمهورية) فى جملته وتفصيله ليس له دينيا ما يبرر التفكير فيه أو شغل الناس به ، وأقولها كلة صريحة بالنسبة لهذا القرار ، وما يشاكله من قرارات التجديد الدينى: إن مجال التفكير والتنظيم فيا نحن فى حلجة إلى تنظيمه والتفكير فيه ، ليستنفد من العاملين الجادين أوقاتهم وجهودهم ، و نسأل الله التوفيق للجميع .

### آداب المسجد والجمعة

نرى فى المساجد يوم الجمعة مظاهر لتصرفات سيئة لا تليق بجلال المسجد ، نرجو من فضيلتكم أن تكتبوا عن الآداب التى يجب أن يرعاها المسلمون حين يدخلون بيوت الله .

قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَودِيَ لِلصَّلُواةِ مِنْ يَوْمِ الْجُهْمَةِ فَاسْعُوا إِذَا نَودِيَ لِلصَّلُواةِ مِنْ يَوْمِ الْجُهْمَةِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْمِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَاسْعُوا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاللهِ وَفَصْلِ اللهِ وَذَرُوا اللهِ وَنَا اللهِ وَنَا اللهِ وَنَا اللهِ وَنَا اللهِ وَالْمَارُوا فِي الْأَرْضِ وَالبَّغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَمَكُمْ تُفْلِحُونَ » (١).

وهكذا يجمع الله للمؤمنين بين الدين والدنيا ، بين عبادة ربهم والسعى على رزقهم ، ولا يتركهم للدين يأخذهم من الدنيا ، ولا للدنيا تأخذهم من الدين ، بل يكلفهم الأمرين معاً ، ويجعلهما سبيل فلاحهم وسعادتهم ، ويجعل دعوتهم وشعارهم : « رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » (٢).

## مكانة الجمعة في الاسلام :

والجمعة هي تلم الفريضة الأسبوعية التي يجتمع لها المؤمنون بشعور واحد في زمن واحد . يخلعون أنفسهم ساعة من دنياهم ، يفرغون فيهما لربهم ،

<sup>(</sup>١) الآية ٩ ، ١٠ من سورة الجمعة . (٢) الآية ٢٠٠ من سورة البقرة .

فيناجونه ويستحضرون عظمته ، ويلتمسون منه العفو والرضا ، ويستمطرونه الحول والقوة . ثم يسمعون المواعظ المرققة للقلوب ، المهذبة للنفوس ، المرشدة إلى وجوه السعادة في الدنيا والآخرة « وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَـكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدٌ تَنْبِيتًا ، وَإِذًا لَا تَنْيَتَهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ، وَلَهَد يْنَاهُمْ صِرَاطًا مُستقيمًا » (١).

وقد تضافرت كثرة من أحاديث الرسول عليه السلام — بعد نزول القرآن فيها والأمر بالسعى إليها ، والتخلى لأجلها عن شئون الدنيا — على التحذير من تركها والتهاون فى شأنها ، وكان منها قوله عليه السلام فى قوم يتخلفون عنها : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » وقوله فيمن يتركها بغير عذر شرعى : «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه » .

## شعار الرابطة الإسلامية :

وقد اعتبر الإسلام في صحة الجمعة وحدة الزمن والمسكان ، ليكون الاجتماع لها وسيلة من وسائل التعارف والتعاون والاتحاد وجمع السكلمة ، وهي أول عبادة وضعها الإسلام في شعار الرابطة الإسلامية ، والأخوة الدينية ، وهي كذلك أول ما وضعه من الشعائر العملية لمبدأ المساواة الذي قرره بين معتنقيه ، وألغى به التفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . وكان من شعائر الرابطة والمساواة أيضاً فيا طلب من عبادات ، على وجه أهم ونطاق أوسع ، صلاة العيدين ، واجتماع الحجيج في بيت الله وعرفة من كل عام .

<sup>(</sup>١) الآيات ٦٦ ، ٦٧ ، ٨٦ من سورة النساء .

أما المسجد ، فهو ذلكم المكان الذي أعد لهذا الاجتماع ، وقد كان إنشاؤه أول ما أتجهت إليه عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة ، أنشأ مسجده الجامع ليضم شتات المسلمين ، ولتقام فيه الصلوات في صورة جماعية رائعة . وقد درج المسلمون بعده على سنة بناء المساجد والعناية بها .

وقد نوه الله بشأنها وأضافها إلى نفسه ، تشريفا وتكريما ، وجعلها بيته خاصا به ، لايذكر فيه أحد سواه ، ورفع قدرها بما أعدت له من عبادته وتقديسه في بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْ كَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْلَاصَالِ ، رَجَالُ لاَ تُنْهِيهِمْ بَجِزَةٌ ولا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّالُوٰةِ وَإِيْمَا مِنْ فَضْلُهِ » (أَيْمَا بَالْعُدُو بَهُمُ اللهُ وَالْمَابُونِ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ » (أَنْ اللهُ عَلَوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ » (أَنْ اللهُ اللهُ عَلَوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ » (أَنْ اللهُ اللهُ

ثم ربط القلوب بها وآثارها الطيبة التي يجب أن يحرص عليها المسلمون ضاناً لروابطهم وحسن عبادتهم « إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الْصَّلَوٰةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الْصَّلَوٰةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُولَتُكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » (٢). « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا » (٣).

هذا هو المسجد ، وهذه هي الجمعة . واحترامهما والحمد لله لا يزال باقيا

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٦، ٣٧ من سورة النور .

 <sup>(</sup>۲) الآية ۱۸ من سورة التوبة . (۳) الآبة ۱۸ من سورة الجن .

فى نفوس المسلمين ، يتوارثونه الجيل بعد الجيل ، والأبناء بعد الآباء ، وليسوا — فيما نرى — بحاجة إلى ما يبعث فى قلوبهم ذلك الاحترام الذى نرى آثاره بادية على وجوه من لا يعرفون المسجد ، ولا يهتمون بصلة الجمعة إلا فى مناسبات خاصة 1 1

### أدب المسجد والجمعة :

وقد كان المسجد وصلاة الجمعة بهذا الوضع من أقوى ما يعد النفوس لتلقى الإلهامات الروحية ، التى تضىء للمؤمنين سبيل الهداية والنوفيق ، غير أن بعض المظاهر كثيراً مانشاهدها تحدث فى المسجد ، وفى صلاة الجمعة على وجه خاص ، وأخشى أن يكون لها تأثير سيع فيا يرجون من إخلاص العبادة لله والتوجه إليه سبحانه وحده .

ومن هنا أوجب الإسلام أن يسود فى المساجد مظهر الخشوع والسكينة ، والبعد عما يكدر صفو الروحية التى يسعون إليها ويلنمسونها بالصلاة الجامعة .

### مظاهر لا تليق بجلال المسجد:

وحرصا على هذا الأدب لا ينبغى أن يتخذ منها مسرح للتسول ، وبيع المجلات والكتب ، تخترق فيها الصفوف ، وتوزع على المصلين أوراق التسول والمجلات والإعلانات التجارية والطبية ، ثم تجمع وينتقل بها من صف إلى صف ، وهكذا يشغل المصلون بهذه الحركات عن حسن توجههم إلى الله ، حتى إقامة الصلاة .

ولا ينبغى أن تنطلق فيها الأصوات المزعجة المفرقة للقلب عقب الصلاة بحذاء فقد ، أو مسبحة سقطت ، أومنديل ضاع ، أو قراءة فاتحة

لصاحب الضريح ، أو غير ذلك مما يصرف الناس عن تنسم طمأنينة الصلاة ، أو آداب سنتها ، أو ختمها كما ورد بالتسبيح والتحميد والتكبير ، وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حدر من التماس الضالة فى المساجد ، ( والضالة الشيء المفقود) ، وأمر بالدعاء على من يلتمسها، قولوا له : «لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا .

ولا ينبغى أن تتخذ ميداناً للجدل الصاخب ، يثيره متفيهق ثرثار فى شأن لا تعرف مشروعيته أو عدم مشروعيته إلا من رجال النظر والاختصاص فى الفقه وشئون العبادة .

ومن أمثلة ذلك ما كتب إلى فيه بعض المقيمين في القرى ويقول:

« قد أخذت الناس فيه عاصفة حادة من الجدل ، وصلت بهم إلى المعارك المادية في بيت الله ، وحرمة الصلاة » وكان من تلك المسائل «صلاة الظهر ينفرد بإقامتها بعض المصلين عقب سلام الإمام من صلاة الجمعة مباشرة » . ومنها : « الأذان الذي يفعل بين يدى الخطيب داخل المسجد بعد صعود المنبر » . ومنها : « قراءة سورة الكهف بصوت مرتفع قبل الصلاة » ، وخاصة إذا كانت من قارئ يعمد في قراءته إلى تطريب النغم ، فترتفع الأصوات بكلات الاستحسان ، إلى حد أن يتخيل مستمعو المذياع أنها أصوات تنبعث من أحد الملاهي ، أو إحدى حفلات السمر ، وما هي إلا في بيت الله ، ومجتمع المناجاة الملاهي ، أو إحدى حفلات السمر ، وما هي إلا في بيت الله ، ومجتمع المناجاة وبقراءة القرآن ؟ ؟

ولا ينبغى أن يهرع المصلون عقب السلام مباشرة إلى حمل أحديتهم، متزاحمين على باب المسجد، متدافعين متسابقين إلى الخروج، شأن الفارين من سجن طالت إقامتهم فيه، وضاقت بهم سبل التخلص منه، ثم جاءهم

الفرج، وفاجأتهم ساعة الخروج. وهم ما كانوا إلا فى المناجاة، وتطمين القلوب بذكر الله .

هذه بعض مظاهر بيجب تطهير المسجد — وهو مكان الصلاة الجامعة — منها . وإن جلال الشخصية الدينية ، والانتفاع بثمرات الصلاة لمرتبط كل الارتباط براعاة ما يقوم تلك الشخصية ويحافظ عليها ويبعد بها عن المؤذيات وما يصرف عن تذكر الله ، وقد كان من وصايا الرسول في ذلك أن طلب من المؤمنين الاغتسال ليوم الجمعة ، وجعل أكل الثوم والبصل مثلا لسكل من به رأئحة كريهة مؤذية ، وحذره من قربان المسجد وشهود الجماعة ، وصح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : (كان الناس ينتابون (يأتون) الجمعة من منازلهم ، ومن العوالي (القرى) في العباء ، فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الربح ، فأني النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ؟)

و إذا كان المسجد هو مكان الاجتماع الإسلامي ، فارن ما يطلب فيه من التطهر والطيب شأن كل مجتمع فاضل في نظر الإسلام .

وكان من وصاياه عليه الصلاة والسلام — أيضًا في صلاة الجمعة ، ومثلها كل جماعة — التحذير من تخطى الرقاب .

وكان من وصاياه الخاصة بالخطباء التحذير من إطالة الخطبة .

## الطمأنينة القلبية:

وبعد ، فليس من شك فى أن الطمأنينة القلبية ، التى يلتمسها المسلم من صلاته ومن حضوره المسجد ، لا سبيل لها إلى القلوب إلا فى جو الهدوء والسكينة وخلوص الفكر لله ، وانفعال النفس بجلاله وعظمته . وليس من شك أيضا

فى أن كل ما يؤذى ، رائحة ، أو صوتاً ، أو حركة ، أو منظراً ، مما يعوق سيرها إلى القلوب ، ويجعل الصلاة وحضور المسجد مجرد شأن تقليدى ، لاحظ للروح فيه ، والمؤمن يجب أن يكون فاقها بعبادته ، جاداً فى عمله ، حريصاً على خيره ، ملتمساً رضا ربه .

« قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنِوُنَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا ْرَبِمْ خَشْعِنُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا ْرَبِمْ خَشْعِنُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ » (١) .

 <sup>(</sup>١) الآيات ١ ، ٢ ، ٢ من سورة « المؤمنون » .

### الصلاة في المساجد ذات القبور

فى بعض المساجد توجد أضرحة ومقابر ، فما حكم إقامتها ؟ وما حكم الصلاة إليها ؟ والصلاة فيها ؟

\* \* \*

### تطهير بيوت العبادة :

شرعت الصلاة فى الإسلام لتكون رباطاً بين العبد وربه ، يقضى فيها بين يديه خاشعاً ضارعا يناجيه ، مستشعراً عظمته ، مستحضراً جلاله ، ملتمساً عفوه ورضاه ، فتسمو نفسه ، وتزكو روحه ، وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه « إيّاك نَعْبُدُ وَإِيَّاك نَسْتَعِين » .

وكان من لوازم ذلك الموقف ، والمحافظة فيه على قلب المصلى، أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه ، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئاً من تعظيم غير الله ، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره ، أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم .

ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يخنص بأما كن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد « وَعَهِدْ نَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَبْدِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَبْدِي لِلطَّائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْمَاكُمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمُرْكُونِ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمِينَ وَالْمُؤْتِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَلْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمِلْكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَلْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَالِمَالَعِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَالِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَالِمِيلَامِ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَالْمَاكِمِينَ وَال

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ من سورة البقرة .

ٱلسُّجُودِ »(١) « إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّ كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ ٱللهَ »(٢) « وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدِ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا »(٣).

### نسرب الشرك إلى العبادة:

وما زلّ العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص - فعبد غير الله ، أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس - إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله ، بها يقربون إليه ، وبها يشفعون عنده ، فعظمها واتبحه إليها ، واستغاث بها ، وأخيراً طاف وتعلق ، وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس .

### لا تخذوا الفيور مساجر:

والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله وذرائع الفساد ، وتطبيقاً لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنى أنها كم عن ذلك ) ، نهى الرسول ، وشدد في النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ، وذلك يصدق بالصلاة إليها ، والصلاة فيها ، وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله ، وقد قال العلماء : إنه لما كثر المسلمون ، وفكر أصحاب الرسول في توسيع مسجده ، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات الرسول في توسيع مسجده ، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة الحج. (٢) الآية ١٨ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ من سورة الجن .

المؤمنين ، وفيها حجرة عائشة ، مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر فبنوا على القبر حيطاناً مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلى إليها الناس ، ويقعوا في الفتنة والمحظور .

## واجب المسلمين نحو الأمشرم: :

وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين ، كما نراه ونعلمه ، شأن كثير من الناس فى كل زمان ومكان ، فإنه يجب — محافظة على عقيدة المسلم — إخفاء الأضرحة من المساجد ، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها ، وبخاصة إذا كانت فى جهة القبلة . يجب أن تفصل عنها فصلا تاماً بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ، ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدى الله ، ومن باب أولى يجب منع الصلاة فى نفس الضريح ، وإزاله المحاريب من الأضرحة .

وإن ما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة ، ونراه في نفس الأضرحة ، لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك ، وقاية لمقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد ، ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ، ونهى عنها ، واستظهر بعضهم بحكم النهى بطلانها ، فليتنبه المسلمون إلى ذلك ، وليسرع أولياء الأمن في البلد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال الله : وأن المساجد لله كما قال الله : وأن المساجد لله كما قال الله :

## 

في للة قريمة كنت في عجلس أخوى ، وكان معنا في المجلس قارئ فاضل، لقراءته روعة تأخذ بالقلب إلى سماء الروحية الصافية ، فطلبنا إليه أن يقرأ علينا شيئًا من القرآن ، فقرأ علينا أواخر سورة الإسراء « وَبِالْحُقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَ وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهُ مَا فَوَقَنْاً هُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ، وَنَزَّلْنَاهُ ۖ تَنْزُيلًا ، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُوْمِنُوا ، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ تَقْبِلِهِ إِذَا 'يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخُونُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّناً لَمَفْعُولاً . وَيَخرُّونَ لِلْأَذْقاَنِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُ مُ خُشُوعًا ﴾ . وماكاد القارئ يصل إلى هذه الفاصلة حتى خلع أحد الحاضرين نفسه من جلسته وولى وجهه شطر القبلة وكبر وخر ساجداً ، ثم رفع رأسه وعاد إلى مكانه فى جلسته الأولى ، فأخذ المجلس بروعة نسجت عليه بردا من الصمت الرهيب. ثم عاد القارئ إلى قراءته حتى ختم السورة. وهنا عاد المجلس إلى المذاكرة ، وقد فتحت لنا السحدة بابا آخر غير الذي كنا فيه ، إذ سأل بعض الحاضرين عن هذه السجدة ، وعن صفتها في المشروعات الدينية ، وعن سبها وعن حكمتها ومواضعها من القرآن الكريم . وكان مما قيل بيانًا لها ، وإجابة عما وجه في شأنها من أسئلة ما يأتي :

#### عدد آيات السجدة:

فى القرآن الكريم آيات لا يقل عددها باتفاق المحدثين والفقهاء عن عشر آيات ، ولا يزيد عددها باتفاقهم أيضاً عن خمس عشرة آية ، يأمر بعض هذه الآيات بالسجود لله ، وينكر بعضها على من سجد لغير الله . ويحكى بعضها عما فى السموات وما فى الأرض وعن الملائكة ، وعن المؤمنين سجودهم لله . وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية من تلك الآيات سجد فى نهايتها ، وسجد معه أصحابه السامعون ، واستمر الأمر على ذلك إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بربه ، ودرج عليها من بعده أصحابه والتابعون ، حتى جاء أثمة الفقه فبحثوا أحكامها من أقوال الرسول وفعله ، على نحو ما بحثوا سائر المشروعات فبحثوا أحكامها من أقوال الرسول وفعله ، على نحو ما بحثوا سائر المشروعات العملية من عبادات ومعاملات ، وأفردوا لها باباً مستقلا، عرف فى جميع كتب المذاهب بباب ( سجود التلاوة ) .

# حكم السجود :

وقد اتفق جميعهم على أنها مشروعة ومطلوبة ، وأعطاها بعضهم حكم الوجوب وقرر أن تركها \_ مع العلم بها ، وتحقق سببها وهو القراءة أو السباع \_ موجب للإثم ، شأن كل واجب إذا ترك ، ومنحها البعض الآخر حكم السنية ، ورأى أن تركها مفوت لثواب السنن ، وأن المداومة على تركها مظهر من مظاهر الجفوة للمشروعات التعبدية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

# مواضع السجود فى القرآلد :

أَمَا آيَاتُهَا فَهِي كَمَا جَاءَت في سورِهَا عَلَى حسب الترتيب المصحفي قوله تعالى في آخر سورة الأعراف: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدٌ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكُبرُونَ عَنْ

عباَدَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ » (١) . وقوله في سورة الرعد : « وَلِلَّهِ يَسْجُهُ مَنْ فِي السَّمَوٰ اتِهِ وَالْأَرْضِ طَوْ عَأَوَكَرْ هَأَ وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال > (٢) وقوله في سورة النحل: « وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا في السَّمْوُ اتِّ وَمَا في الْأَرْضِ مِنْ دَ آبَةً وَالْمُلاَ اللَّهُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرُونَ » (٣) وقوله في سورة الإسراء: ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تَوْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا 'يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُتَّجِدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً »(٤) وقوله في سورة مريم بعد أن قص أنباء جملة من رسله الكرام: ﴿ أُولَيْكُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّدِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةً آدَمَ وَمِيَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنَّ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا 'تَتْلَى عَلَيْهُمْ آياَتُ الرَّامُنِ خَرَّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ( ) وقوله في سورة الحج: ﴿ أَلَمُ \* تَرَ أَنَّ اللَّهِ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوْاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ وَ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُمِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكُرْمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاَهِ »(١) وقوله في آخرها: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْ كُنُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَا فَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ 'تَفْلِحُونَ ،(٧) وقوله في سورة الفرقان : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنسْجُدُ

<sup>(</sup>١) آخر آية بالأعراف . (٢) الآية ه أ من سورة الرعد ،

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٤ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٧، ١٠٨ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>ه) الآية ٨٥ من سورة صَّرَّم. ﴿ (٦) الآية ١٨ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٧ من سورة الحج.

لِمَا تَأْمُرُ نَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا »(١) وقوله في سورة النمل بعد حديث الهدهد عن ملكة سبأ: وألا يَسْجُدُوا يلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخُبْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نَعْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ »(٢) وقوله في سورة السجدة : « إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٣) وقوله في قصة داود من سورة ص : ﴿ وَظُنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا ۖ فَتَنَّهُ ۚ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَابَ » (٤) وقوله في سورة فصلت : « وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تُسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَّ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ا إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْتُمُونَ ﴾ (٥) وقوله في سورة النجم: ﴿ أَفَمِنْ هُذَا ﴿ الحَدِيث تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ وَأَنْدُمْ سَامِدُونَ فَأَسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا » (٦) وقوله في سورة الانشقاق : «فَلاَ أُقْسِمُ بِالشُّغُونَ. وَاللَّيْلُ وَمَاوَسَقَ. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ . لَتَرْ كَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ . فَمَا لَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ . وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْ آنُ لاَ يَسْجُدُونَ »(٧) وقوله في سورة العلق : « اقْرَأُ بِاسْمِ ِ رَبِّكَ، ﴿ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيةِ . ناصِيةٍ كَاذِبَة خَاطِئَةٍ . فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ . سَنَدْعُ الزَّبَانيَةَ . كَلَّا لاَ تُطِعْهُ وَالْسَجُدُ وَالْقَرَبْ »(١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة الفرقان . (٢) الآية ٢٦، ٢٦ من سورة النمل

 <sup>(</sup>٣) الآية ه ١ من سورة السجدة . (٤) الآية ٢٤ من سورة س .

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٨،٣٧ من سورة فعبلت . (٦) الآيات ٥١ – ٦٢ من سورة النجم .

<sup>(</sup>٧) الآيات ١٦ ــ ٢١ من سورة الانشقاق .

<sup>(</sup>A) الآیات ه ۱ — ۱۹ من سورة العلق .

هذه آیات السجدة علی أكثر عددها ، وقد وضع لها فی هامش الطبعة الأخیرة من المصحف علامات واضحة ، ترشد إلی ما أجمع الأثمة علی السجود فیه ، و إلی ما اختلفوا فیه ، و بیان المذهب المخالف ، و هی تؤدی بسجدة واحدة بین تکبیر تین ، إحداهما حین الموی لوضع الجبهة علی الأرض . والأخری حین الرفع للانتهاء ، دون تشهد ولا تسلیم ، وأفضل ما یقال فیها بعد تسبیح حین الرفع للانتهاء ، دون تشهد ولا تسلیم ، وأفضل ما یقال فیها بعد تسبیح السجود المعهود ماروته السیدة عائشة رضی الله عنها : كان النبی صلی الله علیه وسلم یقول فی سجود القرآن : « سجد وجهی للذی خلقه ، وشق سمعه و بصره بحوله وقوته ، و بحب أن یكون السجود — بحكم نظام التوجه العام فی الإسلام — إلی جهة القبلة ، كما یجب ألا یسكون الساجد علی جنابة ، واشترطت المذاهب المشهورة (طهارة الوضوء ) واستظهر بعض الفقهاء ، تبعا لبعض الروایات ، أنه لا یشترط الوضوء ، و فی هذا الرأی یسر عظیم یتمشی مع یسر الإسلام وسهولته ، و إن كان الوضوء أحب وأولی . و من هنا كان الوضوء الله سلاح المؤمن .

# الحسكمة من السجود :

أماحكمة هذا السجود فهى على وجه عام نوع من التربية العملية الروحية ، يفاجأ بها المؤمن كلا قرأ القرآن أو سمعه فى أى وقت وفى أى مكان . وهذا اختبار لدرجة استعداده لإجابة الدعوة عمليا فى الخضوع لله ، وإسلام الوجه إليه ، فيكون المؤمن بالنسبة لله « وله المثل الأعلى » كالجندى تفاجئه رؤية قائده ، فينسلخ بمجرد رؤيته من نفسه ويبذل له التحية المرسومة عن طوع واختيار ، رمزا للطاعة والامتثال .

وفيها بعد ذلك المسايرة لروح العبودية العام ، الذي سخر السكون عليه ،

ناطقة وصامتة ، علوية وسفلية ، والمسارعة إلى الإعلان العملى بتخصيص السجود لله ، دون أرباب العظمة الآفلة الفانية ، «لا تسجدوا للشمس ولاللقمر ، واسجدوا لله الذي خلقهن » « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ، وكثير من الناس » .

وفيها التلبية لمقتضى العلم والإيمان، والتشبه بالملا الأعلى الدائم السجود لله، « إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا » « إِنَ الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ».

وفيها مراغمة الملحدين الذين « إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ، قالوا وما الرحمن ؟ » وأخيرا فيها المبادرة إلى التأسى بالرسول فى قوة إعراضه عن المكذبين ، وائتهاره بالسجود لله ومتابعة الأنبياء والسير فى طريقهم ، إظهارا لوحدة الدين عند الله « كلا لاتطعه واسجد واقترب » « أُولَئُكَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ، وَمِنْ ذُرِّيَّةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمَن خَرُوا سُجَدًا وَبُكيا » .

#### معنى السجود معروف :

هذه هي سجدة التلاوة ومكانتها في التشريع ، وتلك آياتها وحكمة مشروعيتها ، وقد اتضح أن السجود الوارد في تلك الآيات ليس معناه فقط — كما يريد أرباب التحلل — مجرد الخضوع والتسليم الفلبي الخيي دون أن

يكون له بالأعضاء مظهر يدل عليه . وإن من يفسره بذلك ولا يرى سجودا عليًا مطاوباً فقد اقتحم حرمة عبادة عرفت مشروعيتها عن الرسول ، وتواترت بصفتها الشرعية ، وتلقاها خلف المسلمين المتفقهين في دينهم عن سلفهم الصالح ، واتضح أنها شعار على عام للمؤمنين يوجد مثله عند كثير من الطوائف والجاعات ، ذات المبادئ الخاصة ، والانجاهات المعينة ، إعلانا لمبادئهم وتقديساً لمعتقداتهم .

وجدير بشريعة الله أن تتخذ السجود لله رمزاً لأسمى العقائد وأقواها أثرا في الحياة ، وهي عقيدة التوحيد المطلق لله الواحد القهار .

( )

# في الزكاة

لمن الصدقة . . ؟ \* ذكاة الحلى وعروض التجارة ذكاة الأرض المستأجرة \* الضرائب والزكاة النزكاة وبناء المساجد

# ٢- فخت الزكاة

# لمن تكون الصدقة ٠٠٠٠

سؤال يجرى على ألسنة كثير من المسلمين ، الذين يحبون أن تقع عباداتهم ، ووجوه تقربهم إلى الله على الوجه الذى رسم ، وبينه في كتابه ، وشرحه بالقول والعمل رسوله .

\* \* \*

#### معنى الصدقة:

والصدقة اسم لجزء من المال يخرجه الغنى من ماله إلى إخوانه الفقراء ، وإلى إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الجماعة في أصلها وانتظامها .

وبالصدقة يطهر المجتمع بقدر الإمكان من عدو الإنسان القاهر وهو الفقر، وتتوثق عرى الألفة والمحبة بين الأغنياء والفقراء وتسرى بينهم روح التراحم والتعاون، ويتبادلون الإحساس والشعور.

# الصدفة تحقق أسمى معانى الاشتراكية :

والصدقة فى نظر الإسلام هى نقل الأمة بعض ما لها من إحدى يديها - وهى اليد المشرفة التى استخلفها الله على حفظه وتنميته والنصرف فيه ، وهى يد الأغنياء - إلى اليد الأخرى وهى اليد العاملة الكادحة ، التى جعل رزقهافيه ومنه ، وهى يد الفقراء ، وهذا هوما أراده القرآن حين يقول : « وَأَ نَفْقُواْ تعبير واضح قوى فى تحقيق أسمى معانى الاشتراكية العادلة ، فها هو ذا يجعل افتراض الصدقة على جميع الأمة ، وأن الأموال التى تجب الصدقة فيها أموال جميع الأمة ، وأن الإعطاء للفقراء ، هو فى فائدته الاجتماعية ، إعطاء للأ غنياء ، وفى واقعه العملى رد إلى الفقراء ، حق لهم ليس متفضلا به عليهم ، وهكذا نظر الإسلام إلى الصدقات .

# أثواع الصدقة :

والصدقات تشمل صدقة الأموال التي تجب في النقد التعاملي، وفي المواشى، وفي الزروع ، وفي عروض التجارة .

و تشمل صدقة الفطر التي يجب على المسلمين أن يتبادلوا بها الأخذ والإعطاء في نهاية شهر رمضان ، شرحا لصدور الفقراء ، وساتاً لحاجتهم ، وإحياء لنفوسهم ، وحفظا لماء وجوههم في أيام الفرح والسرور .

وتشمل صدقة الحاجة ، وهي الصدقة التي يوجبها الإسلام على الأغنياء في الأحوال التي لا تني فيها الصدقات المفروضة ولا مالية الدولة بسد حاجة المعوزين ، وإقامة المصالح الضرورية -

 <sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الحديد.
 (٢) الآية ٣٣ من سورة الحديد.

# مق الحاكم المسلم :

وللحاكم إذا لم تدفع الأغنياء أريحيتهم للبذل في تلك الأحوال ، مكتفين بالزكاة المحدودة ، أن يتدخل بسلطانه في الأخذ منهم بالنسبة التي تدفع الحاجة الطارئة ، وتحقق العدالة ، كما أن له ذلك إذا امتنعوا عن إخراج الزكاة المحددة ، وله أن يضع لجمها وتوزيعها نظاما يمكل تنفيذه إلى الأقوياء الأمناء العادلين ، ولقد كان على ذلك سلفنا الصالح ، وقاتل الخليفة الأول على الزكاة حتى ركز بها الدولة وأرسى قواعد الإسلام .

# الجهات التى تصر ف إليها الصدقات :

أما الجهات التي تصرف إليها هذه الصدقات فقد تضمنت آية النوبة - وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللَّفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَآلْمُولَّلْفَةَ عُلُوبُهُمْ وَفِي آلرِّقاَبِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » — أن الصدقات تصرف في جهتين أساسيتين : إحداها ، أشخاص لا يجدون ما يكفيهم في المعيشة ولا يقدرون على تحصيل ما به يكتفون .

والأخرى مصلح ضرورية لا بد منها فى إقامة الدولة والدين . وقد ذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف إليهم الصدقات « الفقراء والمساكين » والوصفان يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يمكنى المعيشة ، فن عنده ما يمكنيه فى معيشته ليس فقيرا ولا مسكينا ، ومن يتزيا بزى المحتاجين ويحترف السؤال — هنوانا على حاجته وهو فى واقعه متكسب بماء وجهه — ليس فقيرا ولا مسكينا ، والذى تدفعه الحاجة إلى السؤال فقير ، والذى يمنعه تعنفه عن السؤال مع حاجته فقير ومسكين ينبغى أن يتفطن له .

والفقراء والمساكبن هم أجدر الأفراد وأحقهم بالصدقات. وقد جعل الإسلام لهم مع هذا حقا في أجزية الأخطاء التي يقع فيها المؤمنون ، ككفارة اليمين والقتل والإفطار . . الخ .

وقد عنى القرآن بالحث على إعطائهم عناية واسعة قوية . ثم هم الصنف الذي قلما يخلو منه مجتمع ، وهم الصنف الذي يهدد استمرار فقره أمنه في أمنها واستقرارها .

وذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف إليهم الصدقات « المؤلفة قلوبهم » : وهم قوم ضعف إسسلامهم ، ويخشى ارتداده ، فتدفع إليهم الصدقات تركيزاً لأقدامهم . وقد رأى بعض الفقهاء سقوط هذا الصنف بانتشار الإسلام وذيوعه ، والواقع أن ثمة جهات يحتاج المسلمون في دفع الشر عنهم ، أو جلب الخير لهم إلى تأليفها . وقد يكون الذي يجرى في جنوب الوادى وما يشبه — من جهود الإرساليات التبشيرية في اقتناص الوثنيين — أبرز ما يرشد إلى وجود هذا الصنف الذي يجب تأليفه تأليفاً ينقذه من الأبدى التي تعمل جاهدة في سبيل قطعه عن مواطنيه ، وسلخه عن جنسيته ودين إقليمه وجوه .

وذكرت الآية من الأفراد الذين تصرف إليهم الصدقات « ابن السبيل » : وهو المسافر الذي انقطع عن بلده ، واحتاج إلى المال في تنميم مهمته . ويصدق هذا الصنف في أيامنا هذه على الذين يتبرعون بالرحلات إلى البلاد الإسلامية ، لدراسة أحوالها وتوثيق الروابط بين أهلها ، والإنفاق على المصالح المشتركة ، فهؤلاء يصرف إليهم من الزكاة حتى يعودوا إلى بلاده ، وقد ذكرت الآية من الأفراد غير النقير والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل « الماملين عليها والغارمين » .

أما العاملونِ : وهم الموظفون من قبل الحاكم لجمع الزكاة من الأغنياء ، فقد كانوا موجودين حين كان للزكاة نظامها الخاص الذى يحصلها به ثم يوزعها على حسب ما يرى من الجهات المستحقة .

أما الآن فليس لهذا الصنف عندنا ما يصدق عليه .

أما الغارمون: وهم الذين لحقتهم ديون بسبب تعملهم لنبعات الإصلاح بين المسلمين ، فقد كانت معونتهم عادة عربية تدفع إليها المروءة ومحبة السلام، وقد أقرها الإسلام، ولكن حرم منها المسلمون، فلا وجود لهم فيا بيننا الآن. إنما الغارمون عندنا هم الذين لحقتهم الديون بفساد أخلاقهم أو سوء تصرفهم، أو بعبثهم في الشراب والقار.

وإذن فالذين تصرف إليهم الزكاة من الأفراد الآن هم الفقرا. والمساكين والمؤلفة قلوبهم وأبناء السبيل.

أما جهات المصالح التى تصرف إليها الصدقات ، فقد ذكرت منها الآية جهتين هامتين : إحداهما أعم الجهات وأشملها لكل خير عام وهى « في سَبِيلِ اللهِ » والأخرى هى المذكورة بقوله : « في الرّقابِ » وقد كان أبرز ما تصدق عليه جهة الرقاب شراء الرقيق بقصد تحريره ، أو مساعدته في بذل تحريره الذي يبذله لسيده ، وقد انقرض هذا الصنف بانقراض الرق الذي عمل الإسلام على انقراضه منذ أعلن كلته في الحرص على حرية الإنسان . ولكن قد حل محله الآن رق هو أشد خطرا منه على الإنسانية ، ذلكم هو رق الشعوب في أفكارها وأموالها وسلطانها وحريتها في بلادها . كان ذلك رق أفراد يموتون وتبقي دولهم ، ولكن هذا رق شعوب وأم ، تلد شعوبا وأمما ، قهو رق عام دائم ، وهو أجدر وأحق بالعمل شعوب وأم ، تلد شعوبا وأمما ، قهو رق عام دائم ، وهو أجدر وأحق بالعمل

على التخلص منه ، ورفع ذله عن الشعوب ، لا يمال الصدقات فقط ، بل بكل المال والأرواح .

أما الجهة الآخرى العامة المذكورة بقوله : ﴿ وَفَي سَبِيلَ اللهُ ﴾ فهى تشمل سائر المصالح التي هي أساس الدين والدولة ، وأولها وأحقها الاستعداد الحربي بجميع لوازمه ، حتى المستشفيات العسكرية ، ومد الخطوط الحديدية والقناطر ، وما إلى ذلك مما يعرفه رجال الحرب والميدان .

ويدخل فى هذه الجهة الإعداد لدعاة إسلاميين إعدادا يظهرون به جمال الإسلام وسماحته ، ويدفعون بشبه الأعداء إلى صدورهم ، كما يدخل فيه العمل على تحفيظ القرآن فى جمعياته وأفراده . وإنشاء المساجد فى الأحياء التى لا توجد فها المساجد الكافية .

#### أما بعد :

فهذه هي المبادئ العامة في فرض الصدقات وأنواعها وحكمتها، والجهات التي تصرف إليها، وقديماً انفعلت نفوس المؤمنين بهذه الفريضة، وطهر أغنياؤهم بها أنفسهم من الشح، وطهر فقراؤهم بها أنفسهم من الحقد، وكان الجميع إخواناً متحابين في الله متعاونين، فحققوا المصالح العامة، وأرهبوا بقوتهم الأعداء، وكانوا أصحاب الشروط والإملاء، فهل لنا أن نذكر هذا المجد، ونعمل متعاونين على أداء حق الله في الأفراد والجماعات؟ أرجو أن يوفقنا الله.

# زكاة الحلي

تلقيت ثلاث رسائل يسأل أصحابها عن حكم الزكاة في حلى النساء ، وعن كيفية الزكاة في عروض التجارة ، وعمن تجب عليه زكاة الزرع في الأرض المستأجرة ، ويقول السائلون : إنهم سمعوا أجوبة مختلفة في الموضوعات الثلاثة ، ويريدون الرأى الذي يطمئنون إليه .

\* \* \*

وقد أجبت هؤلاء السائلين بالرأى الذى أعتقد أنه أوفى بتحقيق الغرض المقصود من شرع الزكاة ، وأرجو أن يجدوا فى الإجابة ما يطمئنهم . وقد رأيت تعميا للانتفاع بهذه الأجوبة أن أذيعها على السادة المستمعين فى حديثنا هذا .

فحلى المرأة إن كان المقصود من اتخاذه التزين كان من الحاجة الأصلية للمرأة ؛ ولهذا لا تتعلق به زكاة ، أما إذا اتخذته المرأة كنزاً وادخاراً باسم الحلى — وإنما وضعته في يدها حفظاً له من الضياع — فقد صار نقداً لم تتعلق به حاجة أصلية لصاحبه ؛ وبهذا تجب فيه الزكاة . ولعل هذا التفصيل يكون جماً بين الآراء المختلفة ، وأخذا بالنصوص المروية في الموضوع .

### زكاة عروض التجارة

وأما عروض التجارة فالرأى الذى يجب التعويل عليه – وهو رأى جماهير العلماء من الأمة وخلفها – أنه تجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها في آخر الحول نصاباً نقدياً ، ومعنى هذا أن التاجر المؤمن يجب عليه في آخر كل عام أن يجرد بضائعه جميعاً ، ويقدر قيمتها ، ويخرج زكاتها متى بلغت نصاباً ، مع ملاحظة أنه لا يدخل في التقرير المحل الذي تدار فيه التجارة ، ولا أثاثه الثابت .

وعروض التجارة فى واقعها أموال متداولة بقصد الاستغلال ، فاو لم تجب الزكاة فى الأعيان التجارية — والأموال عند كثير من الأم الإسلامية مصدرها الزراعة والتجارة — لترك نصف مال الأغنياء دون زكاة ، ولاحتال أرباب النصف الآخر على أن يتجروا بأموالهم ، وبذلك تضيع الزكاة جملة ، وتفوت حكمة الشارع الحكيم من تشريعها وجعلها ركناً من أركان الدين .

# زكاة الأرض المستأجرة

### الركاة حق الرزع :

أما السؤال الثالث وهو : على من تجب زكاة الأرض المستأجرة ؟ فالرأى الذي نعتمده أنها على المستأجر الذي يباشر الزرع ، والزكاة حق الزرع ، وهي بعد نوع من الشكر على نعمة إنبات الزرع وسلامته ، وبذلك كان المستأجر هو المطالب مإخراج زكاة الأرض المستأجرة .

### الرٰكاٰه في كل زرع وثمر :

هذا . وأحب أن أقرر في هذا المقام — وبمناسبة دخول الزراع في موسم الحصاد — أن الشريعة الإسلامية أوجبت زكاة الزروع والثمار في كل ما تخرجه الأرض باستنبات الإنسان وعمله كيفاكان الزرع ، وكانت الثمار . وقد جاء أصل هذه الزكاة على هذا الوجه العام في قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي أَ نُشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُ وَشَاتٍ وَ النَّحْلُ وَ الزَّرْعَ نُحْتَلِفاً أَ كُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ مَعْرُ وَشَاتٍ وَ النَّحْلُ وَ الزَّرْعَ نُحْتَلِفاً أَ كُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرَّمَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَ الزَّيْتُ وَ الرَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَ الزَّيْتُ وَ اللهُ اللهُ وَ الرَّمَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ا

دلَّت الآيتان على أن الزكاة في كل ما تخرجه الأرض - خراجية كانت

<sup>(</sup>١) الآية ١٤١ من سورة الأنمام . (٢) الآية ٢٤٧ من سورة البترة .

يدفع عليها مال حكومى ، أو عُشرية لايدفع عليها مال — قليلا كان ما أخرجته الأرض أم كثيراً ، قوتاً كان كالحنطة والأرز والذرة والعدس والفول ، أم فاكهة كالعنب والرمان والتفاح ، أم خضراً كالخيار والبطيخ حتى السكراث والبصل ا

وقد بيّنت السنة أن زكاة الزرع هي عشر مأتخرجه الأرض إذا سقيت « بالراحة » أو نصفه إذا سقيت بالآلة ، وذلك في قوله عليه السلام : « فيماً سَقَتِ السَّمَاء المُشْرُ » .

وزكاة الزروع هذه ترتبط بالزراعة لابالحول ، حتى لو زرعت الأرض. أكثر من مرة فى العام الواحد وجب إخراج زكاة الزرع فى كل مرة اتَّجد الصنف أم اختلف.

والتعميم في زكاة الزروع على هذا الوجه هو الذي يحقق معنى التكافل الاجتماعي الذي يقصده الإسلام من مشروعية الزكاة ، والذي يقضى بعدم استثنار طائفة من الناس بنوع من نعم الأرض التي أعدها الله للزرع وامتن بها على جميع عباده .

# الإيماد يغرض علينًا جمع الركاة :

وإنى أناشد الزراع — والوقت وقت حصاد — أناشدهم بحكم الإيمان أن يعملوا على إحياء هذه الفريضة ، وأن يحصى كل زارع منهم كل ماتخرجه أرضه ، ثم يخرج عنه حق الله لعباد الله ، ولو أتيح لأهل كل قرية أن يكو أنوا من بينهم جماعة مخلصين لله من رؤساء العائلات ، تجمع الزكاة عن الزروع من أربابها ، ثم يحصى فقراء القرية وعجزتها وتوزع الزكاة عليهم توزيعاً مناسباً لأسرة كل فقير أو عاجز ، وأتبح كذلك لأهل المدن تقسيم مدنهم إلى مناطق

كا رأيته في إحدى زياراتي لمدينة الغيوم، وقام أغنياء كل منطقة بمثل هذا الصنيع فيا يختص بزكاة الأموال وعروض الشجارة — لو أتيبح ذلك لأهل القرى والمدن، وتعرفوا إخوانهم الفقراء، وصرفوا إليهم زكاة أموالهم لققوا بذلك اشتراكية الإسلام المعمرة التي تناديهم بحق أخيهم الفقير في العيش والعمل، ولاكتسبوا بذلك محبنتهم إياهم، وحرصهم على أموالهم؛ لأنهم يرونها أموالهم، ولتحلوا فيا بينهم بشعار الأخوة الإسلامية الذي ربط فقيرهم بغنيهم ، وكونت به من جيمهم أسرة إيمانية واحدة يعني غنيها بشأن فقيرها، وقويها بشأن ضعيفها : « وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَ مَا مُولِكًا مُولِكًا مُولِكًا مُولِكًا مُولِكًا مُولِكًا مُولِكًا مُؤلِكًا مُولِكًا مُؤلِكًا م

<sup>(</sup>١) الآيات : ٦٦ ، ٦٧ ، ٨٨ من سورة النساء .

### الضرائب والزكاة

جاءنا خطاب من مسلم فاضل بالمنصورة ، يتلخص فى أنه يرى أن أرباب الأموال يدفعون من أموالهم فوق مقادير الزكاة—التي حددتها الشريعة—إلى الحكومة باسم الضرائب والحراج ، والحكومة تنفق ما تأخذه فى مصارفها المبينة فى ميزانيتها ، ويرى أن بعض هذه المصارف من مصارف الزكاة ، ويقول : فاذا ترون قد بتى فى ذمة الملاك من حق الزكاة ؟ ويرى بذلك أن حاجة الفقراء التي يجب سدها على المسلمين الأغنياء أصبحت بهذا الوضع فى عنق الحكومة التي لا سبيل لنا عليها ، وكأنه يريد أن يصل من ذلك إلى سقوط حق الزكاة عن الأغنياء ، وإلى إلقاء التبعة فى إهال الفقير — الذي يهدد الغنى فى حياته — على الحكومة، ويرجو أن يقرأ فى ذلك بيانا مفصلا يرضى الله ورسوله .

ويكفينا في هذا البيان المفصل الذي نلتمسه أن نقول :

#### الفروق بين الضرائب والزكاة : ﴿

لمعرفة حكم الشرع فى هذه المسألة يجب أن نعرف «أولا» الأساس الذى بنيت عليه فرضية الزكاة فى الإسلام، والأساس الذى أبيح به للحاكم المسلم أن يضع «ضرائب» على المالكين. فالزكاة أحد الفروض الدينية والأركان الحسة التى بنى عليها الإسلام، فهى فى وضع الصلاة والصوم وشهادة التوحيد، مدد يغذى الإيمان ويطهر النفوس، ويؤديه المسلم بمقتضى إيمانه وتدينه.

أما الضرائب فوضها وضع آخر غير هذا الوضع ، وهو أن الأمة الممثلة في الحاكم أو الحاكم الممثل للأمة إذا لم يجد مالا يحقق به المصالح العامة للجاء، كإنشاء دور التعليم ، والاستشفاء ، وتعبيد الطرق ، وحفر الترع ، والمصانع ، وإعداد العدة للدفاع عن البلاد ، ورأى مع هذا أن أغنياء الأمة — القادرين على المساعدة في إقامة هذه المصالح — قد قبضوا أيديهم ولم يمدوها بالبذل والمعونة ، جازله — وقد يجب — أن يضع عليهم من الضرائب ما يحقق به تلك المصالح ، دون إرهاق أو إعنات .

وهذا فرق آخر بين الضرائب والزكاة ، وهو أن مقادير الزكاة محددة معينة بنص الشارع ، لا تزيد ولا تنقص عما حدد الشرع « ه و ٢ في المائة » بالنسبة للنقد « والعشر أو نصفه » بالنسبة للزروع والثمار ، أما الضرائب فقد ترتفع وقد تنخفض، بل قد تلغى أصلا .

# الضرائب لاتحسب من الزكاة :

وإذا كانت الزكاة من وضع الله ، وكانت فرضاً إيمانياً يجب إخراجها ، وجدت حاجة إليها أم لم توجد ، وتكون فى تلك الحالة بمثابة مورد دائم للفقراء والمساكين الذين لا تخلو منهم أمة أو شعب ، وكانت الضرائب من وضع الحاكم عند الحاجة ، كان من البين أن إحداهما لا تغنى عن الأخرى ، فهما حقان مختلفان فى مصدر التشريع ، وفى الغاية ، وفى المقدار، وفى الاستقرار والدوام .

وعليه فيجب إخراج الضرائب وتكون بمثابة دين شغل به المال، فإن بلغ الباق نصاب الزكاة وتحقق فيه شرطها - وهو الفراغ من الحاجات الأصلية ومم عليه الحول - وجب دينيا إخراج زكاته.

وإذا كان الناس يحسون بشيء من الإرهاق في بعض ما يفرض عليهم

من ضرائب ، فتبعة ذلك لا ترجع إلى الفقير بحرمانه من حقه الذى أوجبه الله له ، وإنما سبيله مطالبة الحكومة بالاقتصاد فى مصارفها ، ومحاسبتها على ما تجمع وتنفق .

ومحاسبة الحكومة على أعمالها العامة مما تشهد به أصول الإسلام ، وتقضى به المصلحة الاجتماعية العامة التي يضعها الدين في المكان الأول .

### الخراج وزكاة الرزوع :

أما الخراج الذي تأخذه الحكومة على الأراضي الزراعية ، فيرى جمهور أثمة المسلمين أنه حق مغاير لحق الزكاة في دليله ، وسببه ، ومصرفه ، وحكمته ، فلا يمنع أحدهما الآخر ، وبالمقارنة بين أدلة هؤلاء ، وأدلة مخالفيهم يتبين جلياً رجحان مذهب الجمهور ، مع ملاحظة أن مخالفيهم لايرون تأثير الخراج على كل أنواع الزكاة ، وإنما يرون تأثيره خاصاً بزكاة الزروع » (۱) .

أما زَكاة الأموال وما إليها فلا تأثير للخراج عليها ، لأنه غير متعلق بها وإنما يتعلق بالأرض التي يتعلق بها أو بزرعها العشر .

وإذا كان الاتجاه في الضرائب والخراج هو ماذكرنا – وليس أخدهما مبذولا بحمكم الدين ، وقضاء واجب النفس في التطهير من خلق الشبح ، ولا بقضاء واجب الأخوة الدينية التي أراد الله أن يستكل بها إنسانية المؤمن – فلا ينبغي التفكير في محاولة اعتبارهما قائمين مقام الزكاة . فالزكاة فرض ديني كالصلاة والصوم يجب من الإنسان محاسبة نفسه عليه متى ملك النصاب فارغا – كا يقول الفقهاء – عن حاجته الأصلية .

<sup>(</sup>١) راجع ماكتبناه في هذه المسألة في كتاب ﴿ المقارنة بين المذاهب ﴾ المقرر على طلبة كابة الشريعة بالأزهر الشريف .

# الزكاة وبناء المساجد

هل يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد أو إصلاحها ؟

\* \* \*

#### مرف الزكاة في بناء المساجد :

وهذا مبنى على اختيار أن المقصود بكلمة «سبيل الله» المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون كافة ، ولا تخص واحداً بعينه ، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها مما يعود نفعه على الجاعة .

وأحب أن أقرر هنا : أن المسألة محل خلاف بين العلماء ، وقد قال الإمام الرازى فى تفسيره ، بعد أن ذكر بعض الآراء فيها : واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله :

« وفي سبيل الله » لا يوجب القصر على الغزاة أو غيرهم ، ولهذا نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء « أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخلير : من تكفين الموتى ، وبناء الحصون ، وعمارة المساجد ، لأن سبيل الله عام في السكل » وهذا هو ما أختاره وأطمئن إليه ، وأفتى به ، ولكن مع القيد الذي ذكرناه بالنسبة للمساجد ، وهو أن يكون المسجد لا يغني عنه غيره ، وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق .

# زكاة محل الفراشة

كيف يزكى ( محل الفراشة ) الذى اشترى أدواته ومعداته أثناء العام بقصد الاستثمار بتأجيره في الحفلات ؟ .

\* \* \*

موجز جوابنا: أن أعيان المحل، وأدوات الفراشة، من الأموال الثابتة التى تستغل كالمساكن والسيارات، وإذن تكون زكاتها فيما يستفاد منها، لا في أعيانها ولا في قيمتها وتكون من زكاة الأموال، يشترط في وجوبها النصاب، وحولان الحول، ويحسب لها حول مستقبل، يبتدئ من الوقت الذي تبلغ فيه الغلة النصاب، ولا علاقة لزكاته بزكاة محل « التجارة العام » التي تبنى على جرد العروض التجارية وتقويمها.

# (٣) فى الصوم

أســــئلة موسمية \* منكر فرضية الصيام صيام أهل القطبين \* صـــوم القضاء والكفارات \* ليلة القدر \* صدقة الفطر الصوم مع ترك الصلاة \* ترك الفرائض الإسلامية

# ٣- فخت الصوم

#### أُستُنه موسمية :

ما من رمضان يمر بنا إلا تكثر فيه الأسئلة عن شئون يتكرر حدوثها للناس ، وتتكرر إجابة العلماء عنها تحديثاً في الإذاعة ، وبياناً في الدروس ، وكتابة في الصحف والمجلات. وربحا استغرق ذلك الشهر كله ، وهي ظاهرة طيبة من الجانبين ، فإن واجب المسلم الحريص على صحة عبادته ، وعلى تقبل الله لها أن يسأل أهل الذكر في كل ما يحتاج إليه في عبادته ولا يعرف حكم الله فيه ، وواجب العالم بأحكام الله أن يبين له ما يجهله ، ويرشده إلى ما ينفع ، ويجيبه عما يسأل . وقد كان هذا شأن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منذ كان الإسلام .

#### أدب السؤال والجواب :

كانوا يسألون النبي فيجيبهم ، وكانوا يسألون خلفاءه وأصحابه فيجيبونهم ، والنفوس راضية ، والقلوب مطمئنة ، والألسنة شاكرة ، والامتثال شأن السائلين ، والتحرى وقصد وجه الله شأن المسئولين . ومن مبادئ الإسلام في هذا الشأن — بالنسبة لمن لا يعرف — قوله تعالى : « فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ، (١) وبالنسبة لمن يعلم قوله تعالى : « إنَّ الّذِينَ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ، (١) وبالنسبة لمن يعلم قوله تعالى : « إنَّ الّذِينَ

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الأنبياء .

يَكُنتُهُونَ مَا أَنْزَلْناً مِنَ الْبَيِّمَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِناَبِ أُولِمُكِ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنهُمُ اللهِ عِنُونَ ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا . . . » (١).

وبالنسبة للامتثال قوله تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُسْلِهِ مَا تَوَلِّىٰ وَنُسْلِهِ مَا تَوَلِّىٰ وَنُسْلِمِ وَمَاءَتْ مَصِيراً (٢) .

#### هرى السلف :

على هذا المبدأ في السؤال والجواب والامتثال درج المسلمون ودرج العلماء، وكان مرجع التوفيق في سؤال السائلين أن يسألوا عما ينفعهم في صحة عبادتهم، وحل تصرفهم وتقربهم إلى مولاه ، وكانوا لذلك لا يسألون عن مفروض لا يقع، أو غيبي لا يتصل بالعمل ، ويرون أن الاشتغال بهذا النوع من الأسئلة اشتغال بما لا يعني ، ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه . وكان مرجع التوفيق في جواب المسئولين التحرى عن حكم الله ، والرجوع — عند عدم العلم أو عند الشك والتردد — إلى المصادر الصحيحة من كتاب الله أو سنة رسوله أو كتب العلماء الموثوق بعلمهم ، الذين لم يتخذوا الفتوى أو الفقه تجارة منها يتعيشون ، وكانوا يرون لهذا أن تحكيم الموى — إرضاء السائل ، أو تحصيلا للمادة ، أو تحكيم التفكير العقلي في العبادة دون رجوع إلى مصدر

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٥٩، ١٦٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٥ من سورة النساء .

تشريعي - باب واسع من أبواب الضلال والإضلال ، وما نزل بجلال الدين وجلال أحكامه عن درجة القداسة سوى تحكيم الهوى وحب الاستظهار على أحكام الله .

والعبادة — فى أصلها ، وكيفيتها ، وصحتها — رسم من الله لا شأن للإنسان فيه إلا أن يعرفها كما وردت ، وإلا أن يفعلها أو يعلمها كما عرف ، وليس له أن يتصرف فيها برأيه وهواه ، فيضل ويضل ، ويحمل فى عنقه تبعة ضلاله ، كما يحمل تبعة إضلاله .

هذا هو واجب السائلين ، وذاك هو واجب المسئولين ، وأرجو أن يقتصد السائلون فى أسئلتهم ، وأن يفتصد المسئولون فى أجوبتهم ، وأن يقف كل فريق عندما ينبغى للمسلم المؤمن أن يقف عنده من سؤال أو جواب .

وبهذه المناسبة نتحدث في الأجوبة عن أسئلة أنجه بها إلينا بعض الصائمين: يسألون: ما حكم الصيام إذا اكتحل الصائم، أو قطر في عينه، أو مسها ؟ وما حكم الصوم إذا كان عند الصائم بواسير واحتاج في تخفيف آلامها إلى دهانها أو إلى استعال الأقماع وهو صائم ؟ وما حكم الاحتقان الشرجي أو الجلدي أو العرق في حال الصوم ؟ وما حكم الصوم إذا طلع على الصائم النهار وهو لم يغتسل من أثر الليل ؟ وما حكم الأكل والشرب عند النسيان ؟ وما الحكم إذا غلب الماء ونزل إلى جوف المتوضى ؟ وما حكم الأكل على ظن أن الفجر لم يطلع ؛ ثم تبين للاكل أنه طلع ؛ أو الأكل على ظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب ؟

# لماوع الفجر قبل اغتسال الجنب :

هذه جمل من الأسئلة يكثر دورانها على الألسنة ، وقد يتلقى الناس فيها أجوبة مختلفة تُحدث عندهم بلبلة واضطراباً . ونحن إذا نظرنا إلى معنى الصوم المفاد من قوله تعالى : — «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَة الصِّيامِ الرَّفَّ إِلَىٰ نِسائِكُمْ "(") وقوله : « وَكُلُوا وَ اَشْرَبُوا حَتَىٰ يَدَبَيَّنَ أَلَكُمُ النَّيْطِ الأَبْيضُ مِنَ الْمُيْطِ الْأَبْيضُ مِنَ الْمُيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَيْطِ الْمُعْدِ مُمَّ أَيْمُوا الصِّيامَ إِلَىٰ اللَّيلِ "(٢) — علمنا أن الرفث الأسود مِن الفَحْرِ مُمَّ أَيْمُوا الصِّيامَ إِلَىٰ اللَّيلِ "(٢) — علمنا أن الرفث إلى النساء مباح ليلة الصيام حتى مطلع الفجر ، ومن ضرورة ذلك أن يدرك الفجر الصائم وبه أثر الرفث لم يغتسل ، ومن هنا كان صومه صحيحاً ولا تأثير للجنابة عليه : وقد حكت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجان من أزواجه : عائشة وأم سلمة . ولا فرق في صحة الصوم بين جنابة الاتصال ، وجنابة الاحتلام .

### الاُ كل أو الشرب باسيا أو مخطرًا :

أما من أكل أو شرب ناسياً أو مخطئاً فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة . وقد صح فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه ) ؛ وقوله : ( إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه ) . ومنه يُعلم حكم من غلبه الماء ونزل على جوفه وهو يتوضأ ، فصومه أيضاً صحيح ولا شيء عليه .

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٧ من سورة البترة . (٢) الآية ١٨٧ من سورة البترة .

# الخطأ بالإفطار قبل الغروب أو السحور بعدالفجر :

وإذا كان مبدأ الصوم هو طلوع الفجر ، وغايته غروب الشمس ؛ فإن من أكل أو شرب على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع ، أو على ظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب يكون قد أكل عداً في وقت الصوم فيفسد صومه ، ويجب عليه القضاء ؛ وإن أخطأ في الوقت لم يكن منتهكا لحرمة الصوم فلا تجب عليه كفارة ؛ وهو أشبه بمن ظن دخول وقت الصلاة فصلاها ، ثم تبين أنه لم يدخل فعليه الإعادة .

#### الحقن كلها لا تفطر :

وإذا كان من محظور الصوم الأكل والشرب — وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة ، والمعدة هي محل الطعام والشراب من الإنسان ، وقالوا إنها كالحويصلة للطائر والكرش للحيوان — كان المبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصها ، سواء أكان مغذياً أم غير مغذ ، ولا بد أن يكون من المنفذ المعتاد ، ومن أجل هذا فما دخل في الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصوم .

فالحقنة الشرجية يدخل بها المساء في الجوف ، ولكن لا يصل إليها ، فلا تفطر ، والحقن الجلدية أو العِرقية يسرى أثرها في العروق ولا تدخل محل الطعام والشراب، فلا تفطر . نعم ؛ قد يُحدث بعضها نشاطاً في الجسم وقوة عامة ، ولكن لا تدفع جوعا ولا عطشاً ؛ ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل أو الشرب وإن أدّت شيئاً من مهمته .

وإذا كان هذا هو الأصل في الإفطار ، وكانت الحقن بجميع أنواعها

لا تفطر الصائم ، فإن أقماع البواسير أو مراهمها أو الاكتحال ، أو النقطير في العين أو مسها ، كل ذلك لا تأثير لشيء منه على الصوم ؛ فهو ليس بأكل في صورته ولا في معناه ، وهو بعدُ لا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب .

وفى اعتقادى أن المحافظة على روح الصوم باستحضار المراقبة ، وأن المسلم وهو صائم فى ضيافة مولاه ، وأن هذه الضيافة الإلهية تقضى عليه التوجه إليه فى ظاهره وباطنه فلا يرتكب ما يغضبه ، ولا يدنس نفسه بما ينافى تقواه ، والمحافظة على هذا الوضع تسمو بالنفس عن الاشتغال بأن مثل هذه الشئون تفسد الصوم أو لا تفسده ، وتجعل الصائم فى حصن عن كل ما يريبه فى صحة صومه ، وليس الصوم — الذى يريده الله ، ويعلق به التقوى — مما يخفى شأنه إلى هذا الحد الذى نراه بين الصائمين ، وبينهم وبين المفتين ، والله ولى التوفيق والهداية .

# خارج عن الإسلام من ينكر فرضية الصيام

باسم حرية الرأى ، وإشباعا لهواية الضجيج والشذوذ عن المعروف ، خرج بعضهم عن إجماع المسلمين من عهد الذي إلى عصرنا هذا وأفتى في إباحة الفطر في رمضان بفتوى جاهلة خاطئة أثارت ضمائر المسلمين ، فكتب إلينا كثيرون يطلبون إلينا بيان حكم الصوم في الإسلام ، ومنكر فرضيته ، وموضع اليسر والرخصة فيه ، ووضع الحق في نصابه أمام جماعة المسلمين .

#### \* \* \*

### الصوم وأسلوب الفرآن في فرضية :

وليس فى بلاد الإسلام من يجهل معنى الصوم الذى طلبه الله من المسلمين في هذا الشهر ، وليس فيها من يجهل أن صومه ركن من أركان الإسلام، وفريضة

<sup>(</sup>١) الآيه ١٨٠ من سورة البقرة .

من فرائضه الأولى التي بني علمها . وقد عبر القرآن عن فريضته « بمــادة » لا تحتمل غير الإثبات والإيجاب والتحتيم ، بمادة لم تعرف فيه لغير الصوم من أركان الإسلام، بمادة كان أكثر ما ورد التعبير بها في الدلالة على التحتم والثبوت لمقتضيات الذات الإلهية ، أو لمقتضيات النظام الكونى الذي قدره الله في سابق علمه للكائنات ، ولا يعتريه في سنته تغيير ولا تبديل . وإنك إذا قرأت في الدلالة على تحتم تلك المقتضيات قوله تعالى : ﴿ كَمُنَّبَ رَبُّكُمْ ۗ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ مُمَّةَ » (١) وقوله: «كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنا وَرُسُلى » (٢) وقوله: « أُقُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنا ، (٣) وقوله : ﴿ أُولَيْكَ كَتَبَ فَي وَلُو بِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ » (٤) فإنك ترى القرآن لم يقف في شرع الصوم وطلبه من المؤمنين عند « المادة » المألوفة في طلب الشيء ، أو الأمر به ، نحو «فَلْيَصُمُهُ» أو نحو «أَ قِيمُوا الصَّلَّاةَ وَآتُوا الزَّ كَاةَ» أو نحو «وَ لِللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » . بل سما به إلى مادة « الكتب والكتابة » التي عرفت عنه في مقام التعبير عن مقتضى الألوهية ، أو مقتصى التقدير الإلهي في النظام الكوني الثابت المتقرر، ثرى القرآن سما بالصوم إلى هذه المادة، ممهـدا له بالنداء الموقظ للشعور ، وبوصف الإيمان الباعث على الامتثال ، ومشيراً في الأسلوب نفسه إلى أن الصوم تكليف الله العام لهؤلاء ولمن مضى من عباده السابقين ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ \* (٥) ثم حدد وقته ، وفصل أعداره على نحو لم يوجد في غيره من الفرائض والأركان.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢١ من سورة المجادلة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ من سورة المجادلة .

<sup>(</sup>١) الآية ٤ م من سورة الأنمام .

<sup>(</sup>٣) الآية ١ ه من سورة النوبة .

<sup>(</sup>ه) الآية ١٨٣ من سورة البقرة .

ومن هنا أجمع المسلمون من عهد التشريع على أن من أنسكر فرضية الصوم أو أول طلبه ، أو حرف وضعه ، أو رده إلى مجرد الشوق إليه والرغبة فيه كان خارجا عن ربقة الإسلام ، لا تجرى عليه أحكامه ، ولا يعد من أهله . وهذا هو حكم الله في الصوم وفي سائر ما ثبتت فرضيته أو حرمته بمصدر تشريعي قطعي في ثبوته عن الله ، ودلالته على معناه ، وتناقل جميع المؤمنين العلم به هكذا ، جيلا عن جيل ، وطبقة عن طبقة .

## فرضية الصوم ليست فحلا للرأى :

وأثراً للتشريع بهذا النحو ، استقر في ضمير المؤمنين أن ما ثبت به فرضيته أو حرمته ليس محلا للرأى ، ولا مجالا للاجتهاد الذى أباحه الله للمباد ، واستقر كذلك في ضميرهم أن من يعبث بشيء من تلك الأحكام القطعية واستقر كذلك العبث باسم «الرأى وحريته » قنطرة يعبر عليها إلى فتنة الناس في دينهم ، أو زعزعة إيمانهم ، أو الحصول على شهرة زائفة مفتعلة ، أو متاع زائل حقير — كان هو ، ومن يتبعه ويصدقه ، ومن يقويه وينفخ فيه ، كان « ثلاثنهم » في الخروج عن دين الله سواء ، وكان جديراً بالمؤمنين الصادقين أن ينبذوهم نبذ النواة ، وأن يسموهم على الخرطوم بحروف بارزة « ضالون مضلون » « وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي الله يغير عِلْم وَلاَ هُدًى وَلاَ كُيتِ مُنْدِي عَلْم وَلاَ هُدًى وَلاَ كُيتُ مِنْ مُعْلَدِ مَنْ الله عَنْ سَبِيلِ الله يعَنْدِ عِلْم وَلاَ هُدًى وَلاَ كُيتُ مُنْ مُعْلَدٍ مَنْ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي الله يعَنْدِ عِلْم وَلاَ هُدًى وَلاَ كُيتُ مُنْ مُعْلَدٍ مَنْ الله عَنْ سَبِيلِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْ مُعْلَدٍ مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

إن لحكل دين إلهي أو نظام بشرى دائرة مقدسة ، وشقة محرمة ، لا يسمح الدين ولا أهل النظام أن تمس ، وإذا مست عن قرب أو بعد

<sup>(</sup>١) الآيتان ٨ ، ٩ من سورة الحج .

كان مسها اعتداء صارخاً عليها ، وتقويضا لقداستها وانتهاكا لحرمتها ، ولا يبرره أنه رأى ، وحرية الرأى مكفولة!! فإن للرأى فى الشرائع سماوية أو وضعية مجاله!! وللدائرة المقدسة مجالها!! وعلى هذا طبعت النفوس فى معتقداتها ونظمها ودساتيرها .

#### بسر الاسلام ورحمة :

نعم ، بنى الإسلام تشريعه كله على اليسر والرحمة ، ولم يقصد بتكاليفه - على وجه عام - عنتا ولا إرهاقا « لايُسكَلَفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا ، (١) « وما جَعَلَ عَلَيْكُم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، (٢) ومن ذلك : رخص لمن أكره على الكفر أن ينطق بكلمته وقلبه مطمئن بالإيمان ، ورخص لمن أشرف على الحكفر أن ينطق بكلمته وقلبه مطمئن بالإيمان ، ورخص لمن أشرف على الهلاك ، أو خاف الضرر بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب مما حرمه الله بقدرما يحفظ عليه حياته ، أو يدفع عنه ضرره ، حتى إذا ماتزمت في التدين ، وامتنع باسمه عن الأكل أو الشرب حتى مات ، أو أصيب بزمانة ، كان وامتنع باسمه عن الأكل أو الشرب حتى مات ، أو أصيب بزمانة ، كان عليه إنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ، (٣).

وكذلك أباح لمن يتضرر أو يخاف الضرر باستعال الماء في طهارة الصلاة أن يتيم صعيداً طيباً . وأباح الصلاة في مواطن الخوف من المشقة : مخففة في عدد ركماتها ، وكيفية أدائها ، حتى لقد تقبلها رمزاً بحركة رأسية أو عينية ، وأباح ترك الحج عند خوف الطريق ، وجعل أمنه ، والقدرة على نفقة الذهاب والإياب — زائدة عن نفقة الأسرة — من الاستطاعة التي لا يجب الحج إلا بها .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة . (٢) الآية ٧٨ من سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٧٣ من سورة البقرة .

### اليسر فى صوم رمضاد :

وعلى هذه السنة الرحيمة العامة فى التكاليف كلها فرض الله صوم رمضان ، وجعل الناس بالنسبة إليه واحداً من ثلاثة:

ا — مقيم سليم قادر عليه دون ضرر يلحقه أو مشقة ترهقه ، الصوم واجب محتم عليه . وهذا هو الأصل الذي نظر فيه إلى الـالامة من العوارض، وهو المذكور بقوله تعالى : « كتب عليكم الصيام » وقوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » .

٢ -- مريض أو مسافر ، وقد أبيح له الإفطار مع وجوب القضاء يوم
 بيوم عند الصحة أو الإقامة ، وهو المذكور بقوله تعالى : ﴿ فَمْنَ كَانَ مَنْكُمُ مُرْيَضًا أو على سفر ، فعدة من أيام أخر » .

٣ — من يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله، ومنه ضعف الشيخوخة، والمرض المزمن، والحمل والإرضاع المتواليان إذا خيف على الحامل أو المرضع أو الرضيع، وقد أبيح لهؤلاء وأمثالهم الإفطار دون قضاء، واكتنى منهم أن يطعموا بدلا عن كل يوم مسكيناً واحداً بما يشبعه في وجبتين من طعام متوسط، ويقوم مقام الإطعام بدل ثمنه على حسب التقدير المتعارف بين الناس، وهذا هو المشار إليه بقوله تعالى: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فالفدية لا تكون إلا بدلا عن فائت، والإطاقة لا يعبر بها عن اليسر والسهولة فلا يقال: فلان يطيق حمل التفاحة، وإنما يقال: يطيق حمل المعنورة، وإذن، فهى تدل على العسر ومشقة الاحتمال.

وإذن ، فحيث كان اليسركان الصوم ، وحيث كان العسر كان الإفطار ، هذا هو شرع الله ودينه .

وتقدير اليسر والعسر يرجع المؤمن فيه إلى إيمانه وما يحسه من نفسه ، ومفتيه فى ذلك ضميره ، ولا حاجة — بعد معرفة المبدأ العام — إلى فتوى المفتين التى كثيرا ما توقع الناس فى الحيرة والاضطراب « البير ما الطمأنت إليه النفس ، والإثم ماجاك فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس » .

ومما يجب التنبيه له هنا، أن المراد بخوف الضرر المبيح للإفطار هو تيقنه، أو غلبة ظنه. وواضح أن ذلك يستدعى التجربة الشخصية، أو إخبار الطبيب الأمين الذى لايعرف بالتهاون الدينى. أما الخوف الناشئ عن مجرد الوهم أو التخيل فإنه لا وزن له عند الله ولا يبيح به الإفطار. أما بعد.

فهذا هو الصوم الذى فرضه الله علينا ، فاستقبلوا شهره بصدور منشرحة ، وركزوا روحانيته على هداية من روحانية القرآن الذى أنزل فيه ، وحافظوا عليهما ، وإيا كم أن تميل بكم أهواء الفتاوى إلى غير سبيل المؤمنين .

# صيام أهل القطبين

هل يصام رمضان حيث النهار ستة أشهر ، وكيف يصام ؟ \* \* \*

#### مواقيت الصيام :

فرض الله على المؤمنين خمس صلوات فى اليوم والليلة ، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أوقاتها فيها ، فحدد للصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ، وللظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى صيرورة ظل كل شىء مثله أو مثليه ، وللعصر من نهاية وقت الظهر إلى غروب الشمس ، وللمغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق .

وفرض عليهم أيضاً صوم شهر هلالى من السنة ، وبين أنه شهر رمضان، وقال عليه السلام : الشهر هكذا أو هكذا، بإشارة تدل على أنه إما ثلاثونيوما أو تسعة وعشرون يوماً ، ولاريب أن بيان أوقات الصلاة فى اليوم والليلة وبيان الشهر فى السنة —على هذا الوجه الذى عرف و تناقله الناس جيلا بعد جيل إنما كان بما يناسب حال البلاد المعتدلة التى تنجلى أوقاتها المحددة فى اليوم والليلة ، ويتجلى رمضانها فى السنة وهى القسم الأعظم من الكرة الأرضية .

ولم يكن معروفاً للناس فى وقت التشريع أن فى الكرة الأرضية جهات تكون السنة فيها يوما وليلة نصفها نهار ونصفها ليل ، وجهات أخرى يطول نهارها حتى لا يكون ليلها إلا جزءاً يسيراً ، ويطول ليلها حتى لا يكون نهارها إلا جزءاً يسيراً .

#### فرض يجب استبعاده:

ولا ريب أن الجرى في هذه الجهات على بيان الأوقات التي عرفت الصلاة والصوم يؤدى إلى أن يصلى المسلم في يومه وليلته وهو « سنة كاملة » خس صلوات فقط موزعة على خسة أوقات من السنة كلها، ويؤدى كذلك في بعض الجهات إلى أن تكون الصلوات المفروضة أربعا أو أقل ، على حسب طول النهار وقصره ، وكذلك يؤدى إلى أن يكلف المسلم في تلك الجهات صوم النهار وقصره ، وكذلك يؤدى إلى أن يكلف المسلم في تلك الجهات صوم رمضان ولا رمضان عنده ، وفي بعضها يؤدي إلى صوم ثلاث وعشرين من أربع وعشرين ساعة ، وكل هذا تكليف تأباه الحكمة من أحكم الحاكمين والرحمة من أدحم الرحماء .

وإذن يجب استبعاد هذا الفرض.

## فرض الإعفاء من الصلاة والصوم:

ويدور أمر هذه الأقاليم بعد ذلك. بين فرضين آخرين لا ثالث لها: إما إعفاؤهم - كما ذهب إليه بعض الناظرين - من الصلاة والصوم ؛ لعدم الوقت وعدم القدرة والإمكان ، وعدم الفائدة المرجوة من التكليف ، وهو فيما نرى فرض يأباه عموم النصوص التي جاءت بتكليف الصلاة ؛ فالصوم لجميع المؤمنين دون فرق بين قطر وقطر .

## مواقيتهم حسب أقرب البلاد المعتدلة إليهم :

و إذن ، لا يبقى طريقا لقيامهم بواجبهم الدينى -- على وجه مقدور لهم ميسور ومحقق للفائدة المرجوة من التكليف -- سوى أن يقدروا أيامهم ولياليهم وأشهرهم بحساب أوقات أقرب البلاد المعتدلة إليهم ، أى حساب البلاد القريبة

منهم ، التى تنميز فيها الأوقات ، ويتسع كل من ليلها ونهارها لما فرض من صوم وصلاة على الوجه الذي يحقق حكمة التكليف دون مشقة أو إرهاق .

ولا ريب أن أهل هذه الجهات لا بد أن يكونوا قد انخذوا طريقاً لتقدير الأيام والأشهر فيما يختص بحياتهم العامة من أعمال وعقود .

وإذن فمن السهل أن يتخذوا فى تحديد أو قات عبادتهم ما عرف فى أقرب البلاد المعتدلة إليهم. وبهذا يستطيعون أداء فروضهم الدينية من صلاة وصوم على وجه محدد كامل لا عسر فيه ولا إرهاق: « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليسْرَ وَلاَ يُريدُ اللهُ عَلَى مَا هَدَا كُمْ وَلاَ يُريدُ بِنَدُ مِنْ مَا هَدَا كُمْ وَلَا يُريدُ مِنْ مَا هَدَا كُمْ وَلَا يُريدُ بِنَكُمُ الْمُسْرَ وَلِيَّ كُمْلُوا الْعِدَّةَ وَلِيَّكُمُّوا اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَا كُمْ وَلَا يُريدُ بِنَكُمُ المُسْرَ وَلِيَّ كُمْلُوا الْعِدَّةَ وَلِيَّكُمُ وَا اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَا كُمْ وَلَا يُريدُ فِنَ » .

## صوم القضاء والكفارات

يسأل كثير من الناس بعد انتهاء رمضان عن حكم صوم القضاء ، وعن حكم صوم الكفارات ، فني القضاء يسألون : هل يجب فوراً بعد انتهاء رمضان ؟ . وهل يجب متنابعاً كرمضان ؟ . أو يجوز تأخيره والتفريق فيه ؟ ، ويسألون عن حكم ما إذا أخر صوم القضاء حتى انتهى شعبان المقبل وأقبل بعده رمضان ؟ ، وعن حكم ما إذا تأخر القضاء حتى مات من عليه القضاء ؟ .

وكذلك يسألون عن حكم الصوم فى الكفارات التى ورد فيها الصوم: هل يكون متتابعاً ، أو يجوز فيه التفريق؟. ثم يسألون عن الحكمة فى أن جعل الله الصوم أحد الأنواع التى شرعها تكفيراً للذنوب ومحوا لآثارها؟.

ثم يسألون عن أنواع الصيام الأخرى التى رغب الإسلام فيها بعد صوم رمضان وصوم الكفارات اللذين أوجبهما الله أداء أو قضاء أو تكفيرا.

\* \* \*

والكلام في هذه المسائل يرجع إلى ثلاثة أنواع :

#### مىوم القضاء :

النوع الأول صوم القضاء: ومن المعلوم أن قضاء الصوم يجب على كل من فاته الصوم في رمضان كلا أو بعضا . وأن من الناس من تلحقهم

فى رمضان أعذار صحية أو شرعية تبيح لهم — بحكم الشرع والدين — الإفطار مدة تلك الأعذار ، ومن ذلك المريض والمسافر والحائض والنفساء ، وأن من الناس من يتناول مفطرا على وجه لا يتحقق به وجوب الكفارة عليه ، ومنهم من يفطرون قبل الغروب على اعتقاد أن الشمس قد غربت، أويا كلون بعد الفجر على اعتقاد أن الفجر لم يطلع ، ومنهم من يفطر بغير ما يغذى ولا يشتهى ، وكل أولئك بجب عليهم القضاء يوما ببوم .

ولكن من الناس من يغفل عما أفطره من أيام رمضان ، وكثيرا ماينساه ولا يذكره ، وقد يذكره ولكنه يخدع نفسه جريا وراء شهوتها ، فيتثاقل أو يؤجل من يوم إلى يوم ، ومن أسبوع إلى أسبوع إلى آخر ، وهكذا ومن شهر إلى شهر ، وهكذا حتى يمر عليه العام ، فيتلوه آخر ، وهكذا حتى يوافيه الأجل وعليه ماعليه من صيام . وإن واجب المسلم أن يكون على ذكر دائم من حق ربه عليه ، وان يكون على ذكر أيضاً من قوله فى آيات الصوم التي فرضته في رمضان ، وبينت احكامه ه فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » وقد وضعت هذه الآية قضاء رمضان في مستوى أدائه في وقته بالنظر للمريض والمافر ، وبذلك أخذ القضاء حكم الأداء ، ووجب على من فاته الأداء أن يحرص على القضاء ، وإذا كان الله أوجب القضاء على من أباح له الفطر في رمضان بعذر المرض أو السفر ، فلأن يجب القضاء على من أباح له الفطر في رمضان بعذر المرض أو السفر ، فلأن يجب القضاء حمن باب أولى — على من أفطر بغير ما أباح به الإفطار في رمضان .

#### المبادرة بالفضاء :

وإذا كان القضاء في صوم رمضان ، مما أوجبه الله على المؤمنين ، فما لاشك فيه أن المبادرة بقضاء الواجب في وقت التمكن منه أفضل من تأخيره ،

ولا ينبغى للمؤمن أن يماطل ربه فى أداء حقه بعد أن أزال عذره ورد عليه صحته ، وأعاده إلى وطنه .كيف والإنسان لا يدرى متى ينزل به القضاء ؟

ومن هنا رجح العلماء أن الحج واجب على الفور ، ولا ينبغى تأخيره متى تحققت عند المسلم استطاعته وأمن الطريق إليه ، ولو فرض وتهاون المسلم في قضاء الصوم ، حتى أقبل رمضان التالى ، فإنه يجب عليه أن يصوم رمضان لتعينه وقتا للصوم المفروض ، ثم يصوم ما عليه من قضاء . وإذا ألح به التسويف حتى مات دون أن يصوم القضاء كان مسئولا عنه أمام الله ، وكان صومه لرمضان الذي أفطر فيه ووجب قضاؤه وأهمل فيه حتى مات ، كان ناقصا لا يصل به إلى درجة الصائمين عند الله .

## التنابيع في القضاء :

أما حكم القضاء من جهة النتابع أو التفريق فللعلماء فيه رأيان: أحدهما: أنه يجب فيه النتابع ، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى حديث لم يصح عند أهل الحديث . والجمهور على أن صوم القضاء لا يجب فيه النتابع ، وإنما يستحبونه فيه وإن فرق صح ، ويستدلون بعموم قوله تعالى في جانب القضاء « فعدة من أيام أخر » ومن أتى به متفرقا فقد صام عدة من أيام أخر ، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صوم القضاء ، فقال: « ذلك أن رسول الله أحق أن يعفو ويغفر » .

هذه هي الأحكام المتعلقة بقضاء رمضان . وينبغي أن يعلم أن الإفطار في صوم القضاء لا يوجب أكثر من قضائه ، ولا تجب فيه كفارة ولا غيرها ،

وإن كان الإفطار فيه متعمدا ، وكان يمغذ أو مشتهى ، لأن المطلوب في القضاء صوم يوم آخر بدل الأصل « فعدة من أيام أخر » .

### صوم الكفارات :

أماحكم الصوم فى الكفارات فينبغى أن يعلم أولا: أن الصوم جاء فى كفارة اليمين « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » . وقد دلت الآية على حكين :

أحدهما: أن الصوم في كفارة اليمين لا يكون إلا بعد أن يعجز الحانث في يمينه عن التكفير بالإطعام أو الكسوة .

ثانيهما: أن الصوم المطاوب فيها إنما هو صوم ثلاثة أيام مطلقة غير مقيدة ، فشملت المتتابعة والمتفرقة . نعم ، رأى بعض العلماء التتابع واستدنوا بما لم يصح ، ويلاحظ هنا أن كفارة اليمين إنما تجب حيث كان الحلف باسم من أسماء الله ، فلا كفارة للحنث في الحلف بغير الله ، كان الحلف باسم من أسماء الله ، وليس ذلك يمينا شرعيا تترتب عليه أحكام اليمين .

وجاء الصوم أيضا في كفارتى القتل والظهار ، ولكنه جاء في كل منهما مقيدا بالتتابع ، فني كفارة القتل الخطأ « فمن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله » . وفي كفارة الظهار « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساً » والنصان صريحان في وجوب التتابع في صوم هاتين الكفارتين . ولعل الحكمة في إطلاق صوم اليمين ، وصوم قضاء رمضان عن التقييد بالتتابع مع التقييد به في صوم كفارتي القتل الخطأ والظهار هو ما علمه الله عن عباده

من كثرة الحلف والحنث ، وقلة وندرة القتل الخطأ والظهار ؛ فكان الإطلاق في يكثر أيسر على العباد ، وذلك زيادة عما فيهما من آثار سيئة تلحق النفس البريئة في القتل ، والزوجة الهادئة في الظهار ، وليس كذلك في الحنث في الهين .

### حكمة شرعية الصوم للكفارة :

أما الحكمة في أن الله جعل الصوم أحد الأنواع التي شرعها تكفيرا ومحوا لآثارها فهي ترجع إلى حكمة الصوم العامة ، التي قصد بها الشارع إلى أهم أصول الحياة الطيبة للإنسان ، وهو تهذيب النفس وتقويم الخلق ، والتعويد على الصبر ، وضبط الإرادة في تحمل الشدائد واستقبال الآلام بقوة العزيمة .

وليس من ريب فى أن قوام الأمم إنما يكون بتسليح أبنائها بهذه المعانى ، التى تعدهم لمكافحة الطوارئ ومصارعة الأحداث. ومن هنا صحت أحاديث كثيرة — عن النبى صلى الله عليه وسلم — ترغب فى صوم أيام معينة ، موزعة على الشهور والأسابيع ؛ توجيها للمسلم إلى وسائل العلاج لما قد يكون وقع فيه من ذنوب ، ووسائل الوقاية لما يخشى أن يقع فيه : نذكر من ذلك : صوم ست من شوال ، وما يتيسر من شعبان ، وصوم عاشوراء ، وصوم عرفة لغير حاج ، وصوم ثلاثة أيام فى كل شهر ، ويومى الإثنين والخيس من كل أسبوع .

#### ليلة القـــدر

يكثر التساؤل في أواخر رمضان من كل عام عن أمرين شرعيين ، العناية بهما ومعرفة حكم الله فيهما مما يكمل به صوم المسلم ، ويرفعه إلى مستوى القبول عند الله ، وها : ليلة القدر ، والمطلوب في إحيائها . وصدقة الفطر ، والمطلوب في إحيائها .

وفيما يلى كلة عن حكم الإسلام في الأمرين :

\* \* \*

#### ليلة القدر:

تواضع المسلمون بعد عصور هم الأولى على أن يحتفلوا في ايلة السابع والعشرين من شهر رمضان بليلة القدر ، وليلة القدر جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة سميت بسورة القدر ، وجاء كذلك ذكرها في أحاديث كثيرة . وقد رغبت هذه الأحاديث في إحيائها ووعدت عليه بالثواب والمغفرة . ويظن كثير من الناس أن هذا الاحتفال التقليدي ، الذي يقيمونه في ليلة السابع والعشرين من رمضان ، والذي قوامه كلة تلقي على الحاضرين ، وحلوى توزع عليهم ، يظنون أنه يحقق معني قيامها الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل قوله : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه » . وإذلاصه في الدعاء والتذكر والعبادة . ومن المأثور في هذا الشأن قول عائشة وإخلاصه في الدعاء والتذكر والعبادة . ومن المأثور في هذا الشأن قول عائشة

رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم: «كان إذا دخل العشر الأواخر، أحيا الليل وأيقظ أهله ، وشد المئزر » وهو كناية عن الجد في العبادة . أما ما تواضعنا عليه فهو تقليد إلى الهزل أقرب منه إلى الجد ، والحمد لله إذ طويت صفحته أو كادت .

هذا ، وقد اختلف العلماء في معنى ليلة القدر ، وفي حقيقتها ، وفي وقتها ، وفيا وقع أو يقع فيها . اختلفوا في كل ذلك اختلافا واسع المدى ، وقد يكون فسيح الخيال ، وحسبك في ذلك أن تعلم أن أقوال العلماء فيها أوصلها شراح الحديث إلى سبعة وأربعين قولا! وإنه ليعزعلى أن يضيع وقتى ووقت القارئ في الاشتغال بنقل هذه الأقوال أو قراءتها . والذي أطمئن إليه . وأحب أن أقدمه لأخى المسلم في هذه المحكلمة هو : أن ليلة القدر هي التي فيها بدئ بإنزال القرآن ، وهو ما تصرح به سورة القدر : «إنّا أنْزلْفاَهُ في لَيْلة الْقَدْر (١) . وكان ذلك حين نزل قوله تعالى : « اقراع أباسم ربك الله كانت من ليالي شهر رمضان ، لقوله وكان ذلك حين نزل قوله تعالى : « اقراع أباسم ربك ألنّوي خَلق ، خَلق الإنسن مِن عَلق » (٢) . وأن هذه الليلة كانت من ليالي شهر رمضان ، لقوله والمين من عَلق » (٢) . وأن هذه الليلة كانت من ليالي شهر رمضان ، لقوله والمين من الهدك ي والفر قان » (٣) . وأنها الليلة التي وصفها الله بأنها مباركة في كينة مُباركة مُبَاركة ، إنّا كُنّا مُنذرين » (٤) .

وإذن فهي ليلة تاريخية ، نذكر بها كلا جاءت شهرها ، بل نذكرها

<sup>(</sup>١) أول سورة القدر . (٢) سورة العلق .

<sup>(</sup>٣) الآية ه ١٨ من سورة البقرة . (٤) أول سورة الدخان .

بشهرها ونذكر بها نعمة الله على الناس كافة بهذا القرآن السكريم . وأن معنى «القدر» الشرف والعظمة ، فهي ليلة اكتسبت ذلك بما أنزل فيها ، وإن ليلة ينزل فيها القرآن ويتجلى فيها ربالعزة والجلال على الناس-فيبعث إليهم الهدى من السماء ، يرشد ضالهم ،ويعلم جاهلهم ، وينظم شؤونهم، ويرسم لهم طرق المجد، ويفك عنهم إصرهم وأغلالهم - إن ليلة هذا شأنها ، لجديرة بالنفخيم والنعظيم وجديرة بإحيائها ، وبذل الجهود في شكر الله على آثارها ، وقد صور الله لنا عظمتها بهذا الاستفهام الدال على جلالها « وما أدراك ما ليلة القدر » وبتكرار كلة «القدر» ثلاث مرات تكراراً يملأ النفسروعة ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في أَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْفَدْرِ » وبهذا التفضيل الذي لم يستعمل أسلوبه في فضل شيء غيرها ، ﴿ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ » أَلف شهر رمن للكثرة التي لا يألفها المخاطبون ، فتذهب نفوسهم في حقيقتها كل مذهب ممكن . لم يقف القرآن في تصوير عظمتها عند هذا الحد ، بل راح يذكر شيئاً غيبيّاً ينصل بنزول الملائكة وبينهم الروح الأمين «حفاوة السماء بالأرض» واطمئنان الأرواح الخيرة على أن شمس الهداية التي ترجوها لبني الإنسان، قد آذنت بإشراق ، وأن الخير والإصلاح سيعان كل الآفاق ؛ وأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد مد يده برسالة من ربه إلى الإنسانية جميعا ؛ ليخرجها من الظلمات إلى النور ؛ ويردها إلى فطرتها الخيرة . ويرشدها إلى صراط الله المستقيم . تلك ليلة القدر . وهذا طريق إحيائها .

#### صدقة الفطر

الأمر الثانى الذي يسأل الناس عنه هو صدقة الفطر

\* \* \*

السلم من ماله سدّاً لحاجة أخيه الفقير بقصد التقرب إلى الله ، امتثالا لأمره وشكراً على نعمته ، وهى بهذا المعنى من دلائل صدق الإيمان الذى يربط الإنسان بربه ، ويوحد بين قلوب المؤمنين – أغنيائهم وفقرائهم – في الإحساس بحاجة بعضهم إلى بهض ، وفي تبادل المعونة بينهم . أما كلة « فطر » فيقصد بها الإفطار من صوم رمضان ، وهو إنها يكون بغروب شمس يومه الأخير . ومن هنا كان الانتهاء من صوم رمضان هو السبب الظاهر وجوب تلك الصدقة ، وقد أضيفت إليه وعرفت به ، وصار عنوانها : وحدقة الفطر .

## الحنكمة فى صدفة الفطر :

٧ — أما الحمكة — التى قصدت من تشريعها — فهى مابينه ابن عباس رضى الله تعالى عنه بقوله: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» فلها حكمتان، ترجع إحداهما إلى الصائم، وهى تطهير نفسه مما عساه أن يكون قد وقع فيه وهو صائم من لغو القول وفحشه، وللحسنات أثرها الطيب في إذالة السيئات «وَأَ تُبِعِ السِيِّيَّةَ اَلَحْسَنَةَ تَمُحُهَا»

وترجع الأخرى إلى تلبية الأحساس بحاجة أخيه المسكين ، فتسكون عونا له وسدًا لحاجته ، ومظهراً عمليكاً للتضامن الذي يبني المجتمع الإسسلامي على أساس منه .

### على من تجب ؟

٣ - وصدقة الفطر تجب على الصائم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، فتجب عن زوجته وأبنائه وخدمه الذين يلى أمرهم وينفق عليهم ، ولا يتوقف وجوبها على أن يكون الصائم مالكا لنصاب الزكاة المفروضة ، بل يكفى على الصحيح أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يوم وليلة لنفسه وأهله ، ومن المأثور فى ذلك «أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى » وفى هذا التشريع إشعار بوجوب عموم التضامن ، وأنه كما يطلب أن يكون بين الغنى والفقير ، يطلب أن يكون أيضاً بين الغنى والفقير ، وفيه أيضاً إلى العمل على العزة حين يعطى ، ويمد يده عالية بالعطاء ، فيدفعه ذلك إلى العمل على التخلص من ظاهرة الفقر التي يمد بها يده متواضعة للأخذ واليد العليا خير من اليد السفلى » .

## مقدار الصدقة ووقها :

٤ — والقدر الذي يخرج عن الشخص قدح وثلث من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه الصائم، وعلى ذلك تجزئ الكيلة المصرية عن سنة، وتكنى قيمة الحبوب من النقود، وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم، وأنفع للفقير، ونظراً لتنوع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة. والذي أستحسنه وأختاره لنفسى، أنى إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية للفسى، أنى إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية

بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها ، هدية المسلم لأخيه في شهر التكريم وعيد السرور .

ويجوز إخراجها قبل آخر رمضان بمدة يتمكن فيها الفقير من الانتفاع بها في يوم العيد ، وذلك تحقيق للمعنى المقصود منها ، وهو إغناء الفقير عن مد يده في يوم العيد « أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال » .

#### إلى مى تصرف ؟

٣ — والأصل في الزكاة — على وجه عام — أن تصرف في بلد المزكى ، وجاز نقلها لقريب في بلد آخر ، ويحسن أن يراعى بعد قرابة النسب ترتيب قرابة الجوار مع تفاوت الحاجة ، وهي على العموم لا يجوز إعطاؤها لمن يعود نفعه إلى المزكى ، فلا يعطيها لوالده الفقير ، ولا لابنه الفقير ، لأن نفقة الأصل والفرع واجبة عليه ، وكل من تجب نفقته من الأقارب يمنع إعطاؤهم من الصدقة .

#### أما يعيد:

فهذا هو أهم ما ينبغى أن يعرفه المسلمون عما أوجبه الله عليهم من صدقة الفطر فى آخر شهر رمضان ، فليطهروا ، بها أنفسهم ، ويطعموا بها إخوانهم ، ثم يتبادلوا التهانى فى صباح العيد — وهم فى بيوت الله — إخوانا ، يذكرون فضله وإنعامه ، أعاده الله علينا وعلى المسلمين جميعاً بالعز والإقبال .

# الصوم مع ترك الصلاة

يحرص كثير من المسلمين على صوم رمضان ، وإن كانوا يتركون الصلاة . فما حكم الصوم مع ترك الصلاة ؟

\* \* \*

#### الصوم فريضة مستقلة :

صلاة الحمس في اليوم والليلة ، وصوم شهر رمضان ، كلاهما فريضة من فرائض الإسلام الأولى ، وكلاهما ركن من أركانه الحمس التي بني عليها ، وجملت في حكم الله عده التي بقوم عليها ، وهما ركنان بدنيان فالصلاة يستحضر بها المسلم عظمة مولاه عن طريق الوقوف بين يديه ومناجاته ربه ، وتعظم مراقبته إياه ، وبالصوم تطهر نفسه من بواعث الشهوة ، وتخلص من مكدرات الروح شهراً كاملا من السنة كلها ، ويتكرر درس التصفية والرياضة كلما حل رمضان في كل عام . وهما وإن اشتركا في الغاية والمدف ، وكونا غذاء قويا للإيمان ، إلا أن كلا منهما ، فريضة مستقلة — في الطلب والتكليف والجزاء — عن الأخرى ، ولا يكمل الإيمان إلا بهما مضموماً إليهما الزكاة والحج ، فمن صام وصلى وزكى وحج فقد كمل إيمانه ، ومن تركها فقد جميع والحج ، فمن صام وصلى وزكى وحج فقد كمل إيمانه ، ومن تركها فقد جميع الشعائر الدالة على صدق الإيمان وكان إيمانه مجرد دعوى ، لا يقام لها عند الشعائر الدالة على صدق الإيمان وكان إيمانه مجرد دعوى ، لا يقام لها عند مقوضا من عمد الإسلام بقدر ما ترك ، وسقط عنه التكليف الدنيوى بما أتى به . مقوضا من عمد الإسلام بقدر ما ترك ، وسقط عنه التكليف الدنيوى بما أتى به .

#### مكاتم الصلاة بين الغرائض :

وللصلاة من بين أركان الإسلام خصائص: فهى أول ركن فرض بعد الإيمان ، وهى الدرس المتكرر فى كل يوم ، وهى الشعار الخاص الفارق بين الإيمان والكفر ، وهى لا تسقط عن المسلم إلا إذا خرج عن أهلية التكليف. فهى تؤدى من قيام للقادر ، ومن قعود أو إيماء للعاجز ، فى السفر وفى الحضر، فى الأمن وفى الخوف ، فى الصحة وفى المرض . ولا كذلك الصوم الذى يسقط فى الأمن وفى الخوف ، فى الصحة وفى المرض . ولا كذلك الصوم الذى يسقط ببدل القضاء أو الفدية ، وقد تكرر طلب القرآن للصلاة ، فقتر نة بالإيمان فى معظم موارده .

أما الصوم فلم يعرض له القرآن إلا فى آياته الخاصة الواردة فى سورة البقرة ، وقد رُبط بالصلاة — من الثمرات الروحية وطهر الجوارح — ما لم يصرح بمثله فى الصوم .

دل كل هذا على مكانة الصلاة عند الله من بين فرائض الإسلام ، وعليه فين صام وترك الصلاة فقد ترك الأهم في تقويم الإسلام ، فإن لم يكن مؤمناً بما ترك كان خارجاً عن الإسلام ولا ينفعه صوم ولا زكاة . وإن كان مؤمناً بما ترك كان فاسقاً عن أمر ربه ، وكان صومه مع ترك الصلاة قرينة واضحة على أنه لم يصم امتثالا لأمر الله ، وإلا لما ترك الواجب الأول ، مكتفياً بما دونه في الفرضية والتكليف ، وكان باقتصاره على ما فعل كالمستظهر على الله فيا فرض على عباده ، وإذن لا يكون صومه إلا مجاراة لعادة تقلدها من بيئته أو ورثها عن آبائه ، أو زعماً منه أن الصوم كما يظن بعض الناس يكفر الذنوب كلها ، وكلا الأمرين ينافي الإيمان وما يقتضيه . وكان إيمانه محل شك وتردد . كيف وقد وردت أحاديث كثيرة تدل بظاهرها على كفر تارك الصلاة ؟ وكان وقد وردت أحاديث كثيرة تدل بظاهرها على كفر تارك الصلاة ؟ وكان

فى اقترآن الصلاة بالإيمان فى كـثير من الآيات مقويا لرأى الجمهور فى كفر تارك الصلاة واستحقاقه القتل، وإن كان بعضهم يرى أن القتل ليس كفراً وإنما هو حد، شأن الزانى والقاتل.

هذان رأيان في حكم تارك الصلاة . والرأى الثالث أنه لا يخرج عن الإسلام ما دام مؤمناً بفرضيتها ولا يحد بالقتل ، وإنما يعزر بالضرب والحبس حتى يصلى ، ولا نعرف في تارك الصوم سوى التعزير والتشهير به في الأسواق والمجتمعات .

وبعد . فهل لهؤلاء الذين يصومون مع تركهم الصلاة أن يفهموا وضع الصلاة في الإسلام ، وأن الواجبات الدينية عند الله وحدة لا تتجزأ يشد بعضها أزر بعض ، ولا تحوز واحدة منها درجة القبول عند الله إلا مقترنة في سجل صاحبها بسائر أخواتها ؟ هل لهم أن يفهموا أن العبادة بحم العادة والشهوة مردودة على صاحبها ، وأن صاحبها لا يؤدى بها حق الله ، ولا يمتثل بها أمره، وإنما يؤدى بها حق الله ، ولا يمتثل بها أمره، وإنما يؤدى بها حق الله ، ولا يمتثل بها أمره، وإنما يؤدى بها حق الله ولا يمتثل بها أمره، وإنما يؤدى بها حق بيئته أو أمر شهوته ؟ أرجو أن يفهموا ذلك ، ويثوبوا إلى رشدهم ، ويجمعوا بين الصلاة والصوم ؛ امتثالا لأمر الله وطلباً لرضوانه، وتحقيقاً لواجب الإيمان .

# حكم تارك الفرائض الإسلامية

ما حكم المسلم الذي يترك ما فرضه الله عليه من الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ هل يعد بتركه كافرا ؟

\* \* \*

هذا السؤال تتمة للسؤال السابق عن الصوم مع ترك الصلاة ، وجوابنا عنه أيضاً تتمة للجواب السابق .

لاخلاف بين المسلمين في أن من ترك شيئاً من فرائض الإسلام وأركانه ، منكراً لوجوبه ، كان خارجاً عن الإسلام ، وحكمه حكم المرتدين ، أما الترك مع اعتقاد الوجوب والفرضية فهو ، بالإجماع وبالدلائل الصريحة ، كبيرة من الكبائر ، يستحق فاعلما الجزاء الأخروى الذي توعد الله به أرباب الكبائر ، ولا يطهره منها سوى التوبة الصادقة ، أو الحج المبرور . وهذا هو الحكم الأخروى .

أما الحسم الدنيوى الذى يجب على إمام المسلمين إقامته على التارك فإينا لا نعلم فى ثبوته بالنسبة للحج رأياً يعتد به لأحد الأئمة ، غير أنهم أجمعوا على تعزيره والتشهير به بالنسبة للصوم والزكاة ، كما أجمعوا على أن الزكاة يجب على الإمام أن يأخذها قهراً من تاركها . وأما قوله تعالى بعد آية الحج : « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ آللهُ غَنِيُ عَنِ آلْعَالَمِينَ » (1) فليس المقصود منه الكفر

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة آل عمران .

بترك الحج، وإنما المقصود الكفر بفرضية الحج على الناس، وهي المذكورة قبل بقوله تعالى: « وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اَسْتَطَاعَ إلَيهُ سَبِيلاً » (١). نعم: تكلموا في تارك الصلاة كسلا ، وكان لهم فيها — كما ذكرنا سابقاً — مذاهب ثلاثة: أولها: أنه يخرج عن الإسلام ويقتل كفراً كالمرتد. وثانيها: أنه لا يخرج عن الإسلام ولكن يجب قتله حدا إذا لم يتب ويصلى، كقاتل النفس بغير حق . وثالنها: أنه لا يخرج عن الإسلام ولا يحد بالقتل

وبالنظر فى أدلة هذه المذاهب رأينا أن أقربها إلى الصواب هو المذهب الأخير ، لا كفر ولا قتل وإنما الضرب والحبس ، وحجته قوله عليه السلام : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل بغير حق » .

أما الأحاديث التي استدل بها القائلون بالقتل ، فإن ما صح منها وكان في الموضوع ، وهو النرك كسلا ، وذلك كقوله عليه السلام : « بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة ، فن تركها الكفر ترك الصلاة ، فن تركها فقد كفر ، فإنه يجب حمله على التغليظ والتوبيخ ، ومعناه أنه في صورة الكفر باعتبار العمل ، وليس كفراً على الحقيقة ، وإنما وجب حمله على التغليظ لا على الحقيقة لقيام الأدلة على أن صاحب الكبيرة لا يخرج بها عن الإسلام . لا على الحقيقة لقيام الأدلة على أن صاحب الكبيرة لا يخرج بها عن الإسلام . أما القول بالقتل حدا فقد قال فيه الإمام ابن رشد المالكي : (إنه قول ضعيف . ولا مستند له إلا قياس ترك الصلاة على القتل باعتبار أن الصلاة رأس المنهيات ، وهو قياس ضعيف ، ولا يباح بمثله المأمورات ، وأن القتل رأس المنهيات ، وهو قياس ضعيف ، ولا يباح بمثله دم موثوق بإيمان صاحبه » أما بعد :

وإنما يعزر بالضرب والحبس حتى يصلى .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة آل عمران .

فهذه خلاصة موجزة عن آراء الأئمة في تارك الصلاة كسلا، وحسب السلم المؤمن بالله واليوم الآخر في المحافظة عليها قوله تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ » وقوله: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ السَّبِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ السَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُلاَقُوا رَبِّهِ وَأَنْهُ وَ إِنَّهُ الصَّلاة وَالله الله وَوَله : « وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَا



# ( ٤ ) في الحسج

بين الجهل في التطبيق والنظر القاصر كلمات في الهدى \* معنى الهدى الهدى الهدى الهدى الهدى الهدى الهدى من شعائر الله \* فنح الهدى \* الهدى من شعائر الله \* من ثمرات الهدى الروحية والاقتصادية \* لا تغيير في أمور التعبد \* الشريعة لا ذنب لها \* اقتراح لحل المشكلة

# ٤- فخت الجيح

#### استبدال النقود بالهدى

تحدث كثير من الناس فى استبدال النقود بالهدى والأضاحى : هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟ ووجه بعض الصحف إلى العلماء استفتاء فى هذا الشأن فأجبنا عنه بما يلى :

\* \* \*

### بين الجهل فى الثطبيق والنظر القاصر:

يظن كثير من الحجاج أنه يجب على كل حاج أن يذبح هد يا فى حجه ، وأن يكون ذبحه فى أيام معينة هى أيام النحر الثلاثة، وفى مكان معين وهو منى خاصة . ومن هنا نرى الفقراء أو البخلاء يعمدون إلى ما قل ثمنه من هدى مريض أو هزيل فيذبحونه ، فلا يطيب لحمه لآكل ولو كان فقيراً يتضور جوعا، وبذلك تتكس لحوم الهدايا فى منى وتتعفن ، وتنبعث منها الروائح الكريهة ، فتفسد الجو ، وتنتشر بها جراثيم المرض ، وفى ذلك من الأذى والضرر مالا يرضاه الشرع ، الحريص على صحة الناس ، وطيب الحياة .

وأمام هذا الواقع الفاسد يبرز آخرون ، يقف نظرهم عندما تقع عليه أبصارهم ، وتشمه أنوفهم من تكدس اللحوم وآثارها السيئة ، ولا يكلفون أنفسهم البحث عن أسباب هذه الظاهرة الخبيئة ، فيردونها إلى سوء التشريع ، لا إلى سوء التطبيق أو الجهل بالتشريع ، وبذلك يصيحون - كما أظل الناس

موسم الحج - بوجوب العدول عن الهدى والذبح ، ويلحون فى استبدال النقود بالهدى و توزيعها على الفقراء ، بدلا من هذه اللحوم التى تفسد الجو ، أو تدفن فى الأرض ، ويقحمون فيما يبرر رأيهم - جهلا بغير علم - قوله تعالى : « لَنْ يَنَالَ ٱللهَ كُومُهَا وَلاَ دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقُوىٰ مِنْكُمْ ، ون .

وبذلك وقعت مسألة « الهدى فى الحج » بين جهل فى التطبيق والعمل ، وبين نظر قاصر ، يحاول بهذا الجهل تغيير حكم الله فيها ، دون أن يتعرف واقع المشروع ويدعو الناس إليه ، فيبقى حكم الله على ما شرع ، ويسلم الجو من الأذى والضرر .

## كلمات في الهدى:

وهذه كلات في الهدى أكشف بها هنا عن معنى الهدى الذى شرعه الله في الحج ، وعن مكانته في القرآن الكريم ، وعن الحالات التي يطلب فيها عينا دون تخيير بينه وبين غيره ، وعن المكان والزمان اللذين يصح فيهما ذبح الهدى ، وعما ينبغى أن يكون عليه الهدى من سلامة الصحة والجودة والنقاء .

وأرجو أن يجد الفريقان في هذه الكلمات ما يردهم إلى الصواب، فيعرف الحجاج أن الهدى ليس واجبا على كل حاج، ويعرف من يجب عليه أن الهدى الهزيل هدى خبيث لا يرضاه لنفسه ولا لأهله، فلا ينبغى أن يرضاه لله « وَلاَ تَيَمَّتُوا آخَلْبيثَ مِنْهُ تُنْفَقُونَ وَالسَّمُ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فيه (٢) ».

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة الحج.
 (٢) الآية ٢٦٧ من سورة الحج.

ويعرف الآخرون أن الله أرحم بعباده منهم ، وأنه لا يشرع لهم إلاكل خير نافع ، وأنه أجل من أن يتعبدهم بما فيه شر أو ضرر ، وأن تشريعه فوق ما يربطون به نظرهم من سوء التصرف المبنى على الجهل بأحكامه وشرائعه ، وأن من الخير لهم وللناس أن يتريثوا في آرائهم ، ولا يندفعوا إلى إعلان التحلل من أحكام الله بمجرد نظر خاطف ، فيوقعوا الناس في شك من دينهم ، ويفتحوا على أحكام الله بمترد نظر خاطف ، فيوقعوا الناس في شك من دينهم ، ويفتحوا على أحكام الله بمثل هذا النظر باب التفكير في كثير من صور العبادات التي ينحرف الناس بها عن وضعها الشرعى ، وإذن لا يمضى كثير من الزمن ، وخاصة في هذه الفترة التي نعيش فيها ، والتي يستبيح فيها كثير منا وخاصة في هذه الفترة التي نعيش فيها ، والتي يستبيح فيها كثير منا من أحكام الله التعبدية ، أو ما يفقهون ويريدون — لحاجة في نفوسهم — القضاء عليه .

#### معنی الهدی :

والهدى اسم للحيوان الذى يهدى باسم الله إلى الحرم، يذبح فيه، ويطعم منه الفقير والمسكين « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا مِنْها وَلَطْعِمُوا الله الفقير والمسكين « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١)». وقد أَلْقانِع وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخْرُ لَها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١)». وقد أرشد القرآن إلى الروح الذي يتقبل الله به الهدى ، وهو روح الإخلاص والتقوى ، شأن كل التكاليف ، لا يكنى فى تقبلها شكلها ولا صورتها ، وإنما يرفعها إليه الإخلاص والتقوى ، وهو المعنى المقصود بقوله تعالى : وإنما يرفعها إليه الإخلاص والتقوى ، وهو المعنى المقصود بقوله تعالى : « لَنْ يَنَالُ الله كُومُهَا وَلا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلنَّقُوكَى مِنْكُمْ ، (٢) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من سورة الحج. (٢) الآية ٣٧ من سورة الحج.

كما لا يناله من الصلاة الحركات والسكنات ، ولا من الصوم ترك المأكولات والمشروبات ، ولكن يناله منهما ما يحملان من معانى الخشوع والإخبات ، ومراقبة القلب وحسن النيات « إنما يتقبل الله من المتقين » .

### الهدى فى القرآله :

قد عرض القرآن للهدى من جهات ثلاث:

أولاها: جهة التنويه بشأنه، فطلبه وطلب الإخلاص فيه لله ، وجعله من الشعائر التي يجب المحافظة علمها ، ويحرم إهمالها وإحلالها ، فني سورة المائدة : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ ، وَلاَ الشَّهْرَ الحُرَامَ ، وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الشَّهْرَ الحُرَامَ ، وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الشَّهْرَ الحُرَامَ ، وَلاَ الْهَدْنَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ ، وَلاَ آمِينَ الْبَيْتَ الحُرَامَ » (١) وفي سورة الحج « وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاها لَـكُمْ مِنْ شَعَائِرِ آللهِ لَـكُمْ فِيهَا خَيْرٌ » (١) وفيها « وَمَنْ يُعَظِّمْ فَحَعَلْنَاها لَـكُمْ مِنْ شَعَائِرِ آللهِ لَـكُمْ فِيهَا خَيْرٌ » (٢) وفيها « وَمَنْ يُعَظِّمْ فَسَعَائِرَ آللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقَوْمَى الْقُلُوبِ » (٣).

ثانيتها: جهة الحالات التي يطلب فيها، وهي حالة الإحصار، ومعناه المنع عن إتمام الحج أو العمرة بمرض أو عدو، وهي المذكورة بقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَأَ يَمُوا الحَيْجُ وَا لَعُمْرَةَ يَلْهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا أَسْتَدْيَسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (٤).

وقد طلب الهدى فيها عيناً متى تيسر ، ولم يخير بينه وبين غيره ، كما لم يجعل له بدلا عند العجز عنه .

وحالة الاعتداء على الإحرام بفعل محظور من محظوراته ، كتغطية الرأس ، أولبس مفصل على الجسم ، أو قتل صيد الحرم ، وهي المذكورة بقوله

<sup>(</sup>١) أوائل سورة المائدة . (٢) الآية ٣٦ من سورة الحج .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٢ من سورة الحبح.
 (٤) الآية ١٩٦ من سورة البارة.

تعالى فى سورة البقرة: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكُ ﴾ (١) وبقوله فى سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُنْعَمِّدًا فَجَزَ آهِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً مِنْكُمْ مَا فَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالْكَمْ عَالَمُ مَنْكُمُ مَا كَيْنَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ﴾ (٢).

وقد طلب الهدى فى هاتين الحالتين على سبيل التخيير بينه وبين غيره من الصوم والإطعام ، وقد بين الرسول أن المراد صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين .

وحالة التمتع بالتحلل من الإحرام الأول على إرادة استثناف إحرام آخر المحج عند الخروج إلى عرفة ، وهي المذكورة بقوله تعالى : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ وَلَا يَعْدُ وَمَ يَعَلَى الْمُحْرَةِ وَهَا اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ أَنَّا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ أَنَّا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِيالًا مَا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمَنُ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي الل

# زماد، ومكاد، ذبح الهدى :

وكما عرض القرآن الهدى من جهة التنويه بشأنه ومن جهة الحالات التى يطلب فيها عيناً أو تخييراً بينه وبين غيره ، عرض له من جهة المكان الذى يذبح فيه ﴿ ثُمُ عَلِهُمَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ، ﴿ هَدْياً بَالِمَ الْكَمْبَةَ » ، « حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدْئُ تَحِلَّهُ » والمراد للادل عليه قول الرسول وعمله - الحرم كله ، وقدصح عنه عليه السلام « إِنَّ مِنَّى كلها منحر ، وإن مكة و فجا جها منحر »

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٦ من سورة البقرة . (٢) الآية ٩٥ من سورة المأثلة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩٦ من سورة البترة .

وإذن ، فني مكان ذبحه متسع ، ومتسع عظيم ، وليس خاصاً بمنى كما يظن كـ ثير من الناس .

أما الوقت الذي يذبح فيه الهدى فلم يعرض له القرآن، ولم يصح في تعيينه حديث، وإذن ، فلمن وجب عليه الذبح عينا أن يذبح هديه في أي وقت شاء بعد أن وجب عليه ، وليس هناك ذبح يتعين زمنه سوى « الأضحية » التي تكون في أيام النحر الثلاثة ، وهي غير المدى ، وهي لا تجب إن صح أنها واجبة — على حاج أو مسافر .

وقد بين الفقهاء أن هدى التمتع يجوز ذبحه بمكة قبل الخروج إلى عرفة ، بل قبل الإحرام بالحج ، وهو أهم ما يجرى فيه الجدل بين الناس ، وأهم ما يحدث به تلك الظاهرة الكريهة .

#### الهدى من شعائر الله :

بهذا الذى ذكرناه نعلم أن الهدى من شعائر الله التى تجب المحافظة عليها ، ولا يصح التهاون فيها أو إغفالها . وحسبنا « لا تحلوا شعائر الله » والشعائر هى العلامات الواضحة الظاهرة التى اعتبرها الدين مظهراً من المظاهر العامة ، وهذا لا يتحقق إلا بعمل ظاهر يراه الناس فى مناسبات خاصة . وإذا أردت زيادة فى الإيضاح فانظر إلى موقف الشريعة من الأذان . إذا عتبرته شعيرة من شعائر الدين ، يقاتل أهل القرية أو المدينة على تركها وإن لم تكن من الفرائض .

ألا وإن للشعائر فى نظر الإسلام مكانة الفروض المقدسة . وعلى هذا اتفقت كلة الفقهاء فى ذبائح الحج ، ولم نر لواحد منهم خلافاً فى ذلك ، نزولا على حكم تلك الآية الصريحة الواضحة . وتحقيقاً للغرض المقصود ، وهو التقرب

إلى الله بإراقة الدم ؛ ولله سبحانه وتعالى أن يتعبد عباده بما يشاء : بما يدركون حكمته ، وبما لا يدركون . وماكان اختلاف الفرائض — فى عدد الركعات والكيفيات ، وتحديد الأوقات ، واختلاف مقادير الزكاة والكفارات ، وسائر ما دخله العد ، او اعتبرت فيه الكيفية — إلا نوعا من هذا التعبد الذى يتجلى فيه بوضوح مقتضى العبودية الحقة ، وهو الامتثال لأمر الرب الحكيم ، عقل معناه أو لم يعقل .

### من ثمرات الهدى الروحية والافتصادية :

والعلماء يذكرون في هذا المقام أن هذه القربة تذكّر بحادث الفداء الذي حصل لإبراهيم الخليل وولده عليهما السلام، وتنبه النفوس المؤمنة إلى مبدأ التضحية في سبيل الله وطاعته بأعز شيء لديها: ﴿ وَفَدَيْنَا هُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ » .

على أن فى العمل بهذه القربة سراً اقتصادياً يرجع إلى سكان البادية ، ولعله من مصداق دعوة أبيهم إبراهيم حين قال: « رَبّناً إنّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيّتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِنْدَ بَيْيتِكَ الْمُحُرّمِ ، رَبّناً لِيفييمُوا الصّلاة فَرُجّمُ أَفَهُدَةً مِنَ النّاسِ بَهْوِى إلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ مِنَ النَّمَراتِ لَعَلّهُمْ فَا جُعُلُ أَفْهُدَةً مِنَ النّاسِ بَهُوى إلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ مِنَ النَّمَراتِ لَعَلّهُمْ فَا جُعُلُ أَفْهُدَةً مِنَ اللّهَ الله الله الله الله الله وموسم الحج هو السوق يَشْكُرُونَ » . ذلك أن الماشية رأس مال أهل البادية ، وموسم الحج هو السوق التي تنفق فيه هذه السلعة عن رغبة لا مشقة فيها ، وبذا يحصلون على أرزاقهم من أعالهم ، ومن ثمن أموالهم ، دون أن يتعرضوا لذل السؤال ، أو يترقبوا لمن العطاء .

### لا تغيير في أمور النعبد :

من هذا يتضح جليا أنه لا يجوز للمسلمين أن يفكروا في استبدال النقود

بالهدى أو الأضاحي التي طلبها الشارع بذاتها ، إقامة للتصدق بثمنها مقامها ؟ إذ ليس القصد هو التصدق ؟ وإنما القصد - كا قلنا - التقرب بها نفسها. وإننا لو أبحنا لأنفسنا هذا النحو من التفكير - بناء على ما نظن من حكم التشريع - لا نفتح علينا باب التفكير في التخلي عن الأعداد والكيفيات التي طلبت في كثير من العبادات ، ولأمكن لقائل أن يقول : إن الغرض من الصلاة هو الخضوع ومراقبة الله ، وها معنيان يحصلان بالقلب ، وبأى مظهر من مظاهر الخضوع والمراقبة ! فليست هناك حاجة إلى ركوع أو سجود أو غيرهما من كفيات الصلاة الخاصة ، وبذلك ينفتح باب الشر على مصراعيه ، ولا يقف ضرره عند حد الأضاحي وفدية الحج .

#### الشريعة لاذنب لها :

أما ما يبررون به مثل هذا التفكير من أن لحوم الذبائح تتكدس في مني، وتترك للتعفن المفسد للجو ، أوللنار المذهبة للأموال ؛ فهذه الحالة \_ إن صحت ليست ناشئة عن أصل التشريع الذي هو خير كله ، وإنما نشأت عن عدم التنظيم ، وعدم الإلمام بأحكام الشرع ؛ فإن الشرع لم يطلب من كل حاج أن يذبح ، فالذي نوى الحج واستمر على إحرامه حتى أكل حجه لا يجب عليه ذبح ، ولم يوجب أن يكون الذبح — فيا يطلب فيه الذبح — في خصوص مني ولا مجزرتها ، ولا في اليوم الأول من أيام النحر . فأيام النحر كلها زمن للذبح ، والحرم كله مكان للذبح ، والذبح لم يطلب عينا إلا في حالات مخصوصة ، وما عداها فالحاج مخير بينه وبين غيره : من صدقة أو صيام .

فلو عرف الحجاج أحكام الله على هذا الوجه — فيا يختص بالدماء ، فتصدق من لم يطلب منه الذبح ، وذبح من طلب منه الذبح ، وفرقوا الذبح على الأماكن

والأيام ، ثم تخيروا الذبيحة من غير العجاف والمرضى ؛ وهيئوها بالسلخ والتقطيع - لماكان لهذه الشكوى موضع ، ولكن جرت سنتنا فى التفكير أن نعد الوضع الذي جرت إليه العادات - وإن كانت فاسدة - صورة للتشريع ، فنحكم عليه بالقبح ، ثم نحاول التخلي عنه بالقضاء على أصله ، وبذلك ندخل فى باب من التغيير والتبديل فى أحكام الله ، ولا نلبث بعد ذلك أن نترك الشريعة كلها جانباً ، باستحساننا الفاسد المبنى على واقع جر إليه الجهل وعدم التنظيم .

### اقتراح لحل المشكلة:

وبعد: فإن الكلام في هذا الموضوع ليس وليد اليوم ، بل سبق أن تحدث فيه المرحوم الهلباوى مع فضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ المراغى ، فأحال على فضيلته بحشه من الوجهة الفقهية الشرعية ، فعدت إلى فضيلته بعد البحث الطويل بأن الفقهاء جميعاً يعتبرون التعبد في هذه المسألة بإراقة الدماء ، دون أن أرى في كلام واحد منهم ما يشير — ولو من بعيد — إلى جواز استبدال النقود بها : فاطمأن فضيلته إلى هذا وأقره ، وقد عرضت على فضيلته التراحا هو :

إنه على فرض تكدس اللحوم - كما يقولون ، بعد مراعاة الأحكام الشرعية في زمان الذبح ومكانه ، وطلبه وعدم طلبه - يجب على المسلمين - وفيهم والحد لله موسرون كثير - أن يعملوا على استخدام إحدى الوسائل الحديثة لحفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة ، ثم توزيعها على الفقراء والمحتاجين في جميع الأقطار الإسلامية إن ضاق عنها القطر الحجازى ، أو بيعها بأثمان تصرف فيما ينفع الفقراء والمساكين ، أو في سبيل الله العامة . وإنى أعتقد أن

هذا المشروع متى كفلته الدولتان العظيمتان : الجمهورية العربية ، والمملكة السعودية ، رأينا آثاره ، وانتفع الناس بثمراته فى الموسم المقبل إن شاء الله .

أيها المسلمون : هذه أحكام الله فى الهدى — وأحكامه كلها خير وبركة — فاعر فوها على وجهها ، وعلموها الناس ، ونظموا العمل بها والمحافظة عليها ، ولا تـكونو اكالذين ثقلت عليهم أحكام الله مع يسرها وخيرها ، فبدلوا قولا غير الذى قيل لهم فأرسل الله عليهم رجزاً من السهاء بما كانوا يظلمون .

: [ ž ...,

# عادات ومبتدعات

الابتداع المذموم فى الإسلام \* ليلة نصف شعبان موالد المشايخ \* الذكر بكلمة « أَهُ » طيران الموتى بالنمش \* انتفاع الموتى بقراءة القرآن بدع حول القرآن \* عادات المآتم \* زيارة المقابر تقبيل الأيدى \* حلق اللحى

# الابتداع المنموم في الإسلام

يجرى على ألسنة كثير من النا سكلة ( بدعة وابتداع ) ويقسع معناها تارة حتى لا يخرج عن دائرتهما شيء ،ويضيق تارة حتى لا يتناول شيئا . فهل لنا أن نسمع أو تقرأ تحديداً عاما يضبط ما يدخل فيهما وما يخرج عنهما ؟

هذا هو السؤال الذي وجه إلينا فيا يخس البدعة والابتداع فكان جوابنا عنه ما يأتي :

#### معتى الربيح الزي يجب التعبريم :

كلف الله عباده عقائد تنصل به سبحانه ويرسالانه وكتبه إليهم، وتتصل باليوم الآخر الذي أعده قدار الجزاء ، وكلفهم أيضاً عبادات هي غذاء لهذا الإيمان وعلامة الصدق فيه ، وحرم عليهم أشياء صونا لحيمانهم وحفظا لمقولم وأعراضهم وأخلاقهم ، وقد فصل لهم في كتبه ورسالاته ما كلفهم إياه وما حرمه عليهم ، وكان مجوع ما فصل وبين — على الوجه الذي بين وفصل — هو الدين الذي تعبدهم به ، ولا يقبل منهم سواه ، وكان امتثاله والقيام به ، على وجه المدين في الكتب الإلهية وعلى ألسنة الرسل ، هو التدين الصادق، الذي يقف بصاحبه في العقيدة والعبادة ، والحل والحرمة عند حد ما شرع الله وبين ، وكان التصرف في شيء منه هو الانحراف عن دين الله ، وهو الابتداع فيه .

## لاتقيير في الأمور الدنيوية :

ومن هنا يلم أن الابتداع في الدين إنما يكون فيا تعبدنا الله به من عقيدة أو على وحرمة .

أما ما لم يتعبدنا الله بشيء منه - وإنما فوض لنا الأمر فيه باختيار ماثراه موافقاً لمصلحتنا ومحققاً خيرنا بحسب العصور والبيئات - فإن التصرف فيه بالتنظيم أو التغيير لا يكون من الابتداع الذي يؤثر على تدين الإنسان وعلاقته بربه، بل إن الابتداع فيه من مقتضيات التطور الزمني الذي لايسمح بلوقوف عند حد الموروث من وسائل الحياة عن الآباء والأجداد. وإذا كان لحياة الأبناء والأحفاد وسائل غير وسائل الحياة لأسلافهم كان من ضرورة بقائهم وطيب حياتهم ومسايرتهم التقام الزمني أن يخلموا وسائل الأسلاف التي لاتنفق وزمنهم ، ويعملوا جاهدين في تلبية عصورهم بما تطلبه وتقضى به ، وإلا تخلفوا عن الركب المجيد في السير ، واقطع حبل اتصالم به ، وصاروا في عزلة لا يسمع لم فيها صوت ، ولا يعرف لم فيها وجود .

ولو كان من سنة الله في تعبده لعباده أن يقيدوا في هذا الجانب بمنهج خلص لحدد لمم أرض الزراعة وأنواعها وطرقها ، ولحدد لمم نوعا من القوة التي أمرهم بإعدادها وأطلقها إطلاقا ، ولحدد لم نوعا أو نوعين من مظاهر الحضارة المختلفة التي يعلم أنها ستكثر وتنتشر وتأخذ بأطراف العالم ، ولكنه سبحانه وتعالى لم يحدد لعباده شيئاً من ذلك ، بل أطلق المقل الإنساني حريته في هذا الجانب كله ، ولم يأمره إلا بالبحث والنظر ، والكد والعمل بقصد الإصلاح والتعمير « وَاللهُ يَعْلَمُ النّفسية مِنَ النّصلح » (١).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٠ من سورة البقرة .

## مثل من تاريخ السابقين :

وقد كان ما أخذ به الأم السابقة ، وقبحه منهم ونعاه عليهم خاصاً بالابتداع في العقائد والعبادات والحل والحرمة ، ولم يكن شيء منه مما يتصل بزينة الحياة التي أخرج لعباده أو بنموها وتقدمها ، فهو لم ينكر مثلا على أهل سبأ أن تكون لهم جنتان عن يمين وشمال . ولم ينكر على قارون أن كان له من الكنوز ما إن مفائحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، بل نرى في القرآن الكريم امتنانه سبحانه على داود بالاتة الحديد له ، ونرى أمره إياه بصنع الدوع السابغة الواقية ، ثم نراه سبحانه يرضى عن دعوة سليان : « ربً أغفِر لي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ ينْبَغِي لِأَحَد مِنْ بَعْدِي ، (١) ويفسح له جالها ، فيسخر له الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ، ويسيل له عين القطر ، ويسخر فه الجن يسملون ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ، ثم يطمعه في المزيد ويغريه بالعمل .

﴿ أَعْمَالُوا آلَ دَاوُدَ شَكْرًا وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي آلَشَكُو رُ ٢ (٢) .

# موضع الإنكار على الامم السابة :

نعم : لم ينكر الله على أحد من خلقه ابتداع شيء من متع الحياة الطيبة ، ولا من وسائل قوتها واتساع عمرانها ، وإنما كان الذي أنكره ابتداع الناس فيا بيَّن ورسم ، وتعبد به عباده في العقيدة والعمل ، والحل والحرمة .

أنكر على من تخيلوا أن فى بعض المخلوقات روحاً من ألوهية الله بهاكان فى نظرهم إلهاً أو بعض إله، وبها استحق أن يعبد، وأن يشفع عند الله، وأن يقرب إليه ذلنى .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٥ من سورة س . (٢) الآية ١٣ من سورة سبا .

وأنكر على من غيروا وبدلوا فى رسوم العبادة وكيفيتها ، فعبدوا بما لم يشرع وغيروا فيما شرع ، فكانت صلامهم عند البينت مكاء وتصدية ، وطافوا به عرايا ، وحرموا ما أحل الله وقالوا : « هذهِ أَنْعَامُ وَعَرْثُ حِجْرٌ لا يَطَعُمُها ٓ إِلاَّ مَنْ نَشَاه »(١) .

هذا وحده هو الابتداع في الدين ، هو الابتداع الذي يخرج به المؤمن عن دائرة الرسالة الإلهية ، هو الابتداع الذي ينتصب به المبتدع حتى الله في تشريع هوله وحده ، هو الابتداع الذي به يضع المبتدع نفسه موضع من يرى أن العبادات أو المقائد — التي رجمها الله ليتقرب بها العباد إليه — ناقصة أو فاصدة ، فأ كملها أو أصلحها بابتداعه ! أوموضع من يرى أن الرسول الذي اصطفاه الله لتبليغ دينه قد قصر فها أمي بتبليغه ، وحجز عن عباد الله بعض ما يقربهم إليه .

ولقد كان هذا الابتداع هو السبب الوحيد في نسيان الأم السابقة شرائع الله وأحكامه ، هو السبب الوحيد في اندراس العقائد والعبادات ، وفي التحلل من قيود الحل والحرمة ، وانتزاع التدين من القلوب ، وبذلك انقطمت صلتهم بالخالق ، وصار أساس التعامل بينهم القوة الناشمة ، والطنيان المزرى بالإنسانية .

### کلم: ‹ برع: › نی مجتمعنا :

هذا . وقد جرت على ألسنتنا من قديم كلة ( بدعة ) ، وأخذها بعض الناس عامة فى العبادات والعادات ، وحرموا باسما كثيراً من العادات الطيبة ووسائل الحياة القوية ، وأهدر بعض آخر قيمتها باسم حرية الرأى ، وامتدت إلى العقيدة فأفسدتها ، وإلى العبادة فحرقتها أو أهملتها ، واستباح المنتسب

<sup>(</sup>١) الآية ١٣٨ سورة الأنسام .

الإسلام بهذا الوهم الخلاع أن يستقد ما يشاء ، وأن يعبد أو لا يعبد كما يشاء ، وتبماً لاختلاف المتنسبين إلى الدين في هذا الموقف اختلفت الأمة على نفسها وصارت شيماً وأحزاباً ، لا أقول في الإقليم والإقليم ، وإنما نرى في الإقليم الواحد ، و نسم طمن بعض المتدينين في بعض بالإلحاد والزندقة والتزمت ، وبذلك تفرقت القلوب وضفت الوحدة ، وتعرض الدين التلاشي كما تعرض في من قبل .

# الشخصية الانسانية العامة للمسلمين :

وسر المسألة أن للمجتمع الإسلاى شخصية خاصة وشخصية عامة . بل لحكل مجتمع ذى دين شخصيتان : شخصية إنسانية عامة يشاركه فيها سائر المجتمعات الانسانية وهو — من هذا الجانب ، وبتك الشخصية — له وعليه أن يفكر فيها يصلح شأته الانساني ، ويجمله ذا مركز في الحياة ، يجارى به على الأقل إن لم يسبق سائر المجتمعات البشرية .

عليه أن يفكر في طرق الإصلاح الزراعي والصناعي ، وتنسيق موارد الاقتصاد . وتركيز قوته بالوسائل والمعدات التي تحفظ عليه وطنه واستقلاله ، وتقيه عادية الطامعين المغيرين على الناس بغير حق .

عليه أن يفكر فيا يلائم عصره من طرق التثقيف وخطط التعليم بما يوسع مدارك أبناء الشعب ، ويصل بهم إلى الثقافة النافعة من أقرب الطرق وأيسرها ، وليس له أن يجمد على ما ورث من ذلك عن آبائه وأجداده ، ويقف مكتوف البيد دون أن يسلك طريق الاختراع والابتداع فيا يحقق له العزة والجد من وسائل الحياة . وإن كل ما يحدثه في هذا الجانب من المخترعات التي لم يسبق بها يكون محفوظاً له في تاريخ العاملين على ترقية شعوبهم ، ويكون

له في الرقت نفسه من الثواب عند الله يقدر ماينتفع السياد يمخترعاته وإنتاجه .

وقد ترك الله في شرعه هذا الجانب من الحياة للتفكير البشرى ، ولم يقيده فيه بتشريع معين ولا أسلوب خلص ، بل دعاه إلى التفكير والنظر فيا يصلح شأنه ، على حسب الإيحاءات الزمنية والوسائل العصرية المتبلة المتغيرة ، ولعل ذلك هو المقصود بمثل قوله عليه السلام : « أنتم أعلم بشئون دنيا كم ، وإذن ، ليس لنا أن تقول عن شيء يقع في هذه الدائرة إنه لم يغطه الرسول ولا أحد من خلفائه ، قلا تقمله ، ذلك بأتهم لم يقعلوه لأن زمنهم لم يطلبه ، ولم تحلق لديهم يواعث عله أو التفكير فيه . وعدال على الرسول وخلفائه أن يعترض تقدمهم في الحياة شيء لا يمس عمله عقيدة ولا عبادة ، ولا عبادة ،

وقد وافق الرسول عليه السلام سلمان الفارسي فيا أشار به من حفر الخندق حول المدينة حيمًا جاءتهم الآنباء بتجمع الأحزاب لمهاجتها ، واشترك عليه السلام بشخصه في الحفر ونقل الأثرية !

وما مشروعات عرين الخطاب - فى تنظيم الدولة وإنفاذ الجيوش وترتب الخراج، وحبس ما أظء الله على المؤمنين، وتعيين الولاة وتغييرهم - إلا أثر من آثار هذا الإطلاق الذى كانوا يؤمنون أن الله تركيم عليه، يبحثون به ما يحتاجون إليه من الشئون الزمنية.

وبهذا الإطلاق استطاعوا فى وقت وجيز أن يقتحموا الحصون ، ويدكوا صروح الظلم وعروش الفساد والطغيان ، وأن يتبتوا أقدامهم فيا استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم فيه من أرض الله الواسمة ، فدانت لم قوى الفساد فى الأرض ، وأيقظوا الإنسانية الفاضلة من نومها ، وأخنت تعمل يوحيهم وإرشادهم فى أرض الله ، حتى أظهرت ما أظهرت من أسرار الله فى كونه وانتفع بها الناس ، وساروا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون .

هذه هي الشخصية الإنسانية العامة التي يشارك المجتمع الإسلامي فيها سائر المجتمعات ، والتي كان الابتداع فيها وفي وسائل حياتها رائد المجد والسكمال.

# الشخصية الإسلامية الخاصة :

أما الشخصية الخاصة للمجتمع الإسلامي فهى الشخصية التي تحدد دائرتها المقيدة والعبادة ، وأصول المحرمات التي حظرها الدين حفظاً للمقائد والأخلاق، وحفظاً للمقول والأبدان ، وهي الأصول التي تلتئم منها الشخصية الإسلامية ولا تتحقق إلا بها . وهذه الدائرة لا تتلقى أحكامها إلا من جهة الوحى ، بياناً بالقرآن ، أو بياناً بفعل الرسول النشريعي العام ، ولا يصح التصرف البشري فيها ، لا بتغيير في كيفيتها ولا بزيادة عليها ولا بنقص منها ، وهي الدين الذي أكمه الله لعباده .

وهذه الشخصية هي التي لا يقبل فيها الابتداع بوجه من الوجوه ؛ فهى بأحكامها الخاصة المظهر الصادق للإسلامية التي يريدها الله ، والمحافظة عليها هي السبيل الوحيد لبقائها وتمييز المسلمين بها ، ومن هنا كان الابتداع في شيء منها خروجاً عن حدودها التي رسمها الله : « تِنْكَ تُحدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ مُهُ الظَّالِدُونَ (١) » .

وفى هذا يقول الرسول: « من أحدث فى ديننا ماليس منه فهو رد »: أى مردود على صاحبه غير مقبول ، ذلك أن الابتداع فى شىء من عناصر هذه الشخصية يتضمن خفاء كثير من أحكامها ، كما يتضمن كثيراً مما يشوّه

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة .

جالها ويلبس حقها بالباطل ، وخفاء أحكامها سبيل لاندراسها وضياعها، وتشويه جمالها سبيل لإعراض الناس عنها ، وسخريتهم منها .

#### الابتداع مصدر الفرقة :

والابتداع بعد هذا وذاك ليس ذا مصدر واحد ، وإنما تنعدد مصادره بمصادر المبتدعين ، وكل مبتدع يتبع في ابتداعه هواه ، والهوى متشعب النواحي مختلف الأهداف ، ومن هنا نجد الشخصية الدينية التي انتابها الابتداع لا تقف في العقيدة الواحدة أو العبادة الواحدة عند وضع واحد ، بل تتعدد في أوضاعها وصورها بتعدد الأهواء التي أدخلت عليها الابتداع ، ومن نم تصير الشخصية الدينية الواحدة — التي نزلت للتوحيد بين الناس فيا يتقربون به إلى الله الواحد — شخصيات متعددة ، تقف كل شخصية منها عند مبتدع من المبتدعين وأتباعه الذين يسلكون طريقه . ومن هنا تفقد الأمة وحدتها الدينية ، ويتحكم بين هيئاتها الابتداعية تنافس العداوة والبغضاء ، وكثيراً ما يشتد التنافس والخصام ، وتشتعل نارهما فيقع بينهم التكفير واستحلال الدماء ، وتنقلب الأمة يضرب بعضها رقاب بعض ، وقد جاء حفظاً لوحدة الأمة في هذا الجانب قوله تعالى : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرُ أَوُوا » (١) .

وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خطَّ خَطَّا بِيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما ، ثم خط خطوطاً عن يمين هذا الخط وعن شماله ، ثم قال : وهذه الشُّبُلُ لِيس فيها سبيلُ إلا عليه شيطانُ يدعو إليه ، ثمُّ قرأ هذه الآية الكريمة : ﴿ وَأَنَّ مَا أُمِرَ اطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبَعُوهُ ، وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٣ من سورة آل عمران .

: ...

بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ؟ (ألا إن نبيكم قد برئ من من فرق دينه واحترب ، ثم تلت قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مَن فرق دينه واحترب ، ثم تلت قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُ هُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كَانُوا يَعْمُونَ ﴾ (()) وقد عرفنا من تاريخ الأديان والشرائع أن التحريف الابتداعى قد أصابها من جهات ثلاث :

من جهة العقيمة : ومنها دخل الشرك وعبادة غير الله ودعاؤه ، والاستعانة به ، واللجوء إليه ! .

ومن جهة العبادة : ومنها دخل التغيير بالزيادة أو النقص ، والتغيير في الكيفية .

ومن جهة الحلال والحرام : ومنها حرم الحلال ، واحتيل فحلل الحرام .

وإذا كانت البشرية في كل زمان هي البشرية ، ولا تخلو عن منحرف أو متمصب يعدو على شرع الله بغير علم ولا هدى ، ولا تخلو كذلك عن مجامل المنحرفين أو المتمصبين ، فإن أشد ما أخشاه على شخصيتنا الدينية أن تسلك أمتنا بالأهواء أو التمصب مسلك السابقين ، فتطنى البدع على ديننا والانحراف على استقامتنا ، وبذلك تحق علينا كلة الرسول : ﴿ إِنْكُمْ تَعْبِعُونَ سَنَى مَن قَبِلُكُمْ شَبِرا بشير ، وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه » .

وبعد : فهل لعلمائنا الفافهين الذين يؤمنون بوحدة أمتهم فى عقيسها وعبادتها وأصول تفكيرها ، ويؤمنون بثمرة هذه الوحدة الطيبة فى الدنيا والآخرة ، ويؤمنون بالعاقبة السيئة لتفرق الأمة فى ذلك ، وهل لزعمائنا

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٣ من سورة الأنمام . (٢) الآية ١٥٩ من سورة الأنمام .

الغيورين الذين يعملون في الجوانب السياسية والاقتصادية والحربية على التركيز، وتوحيد الحكمة والمنهج ، هل لهم جميعاً أن ينظروا إلى هذا الجانب الديني أيضاً ، ويعملوا بإيمانهم وحكمتهم على إحيائه سليا نقياً ، وعلى وحدة المسلمين فيه ، والرجوع بهم إلى المحجة البيضاء التي تركها الرسول، وظلت قائمة بمصادرها الخالدة من كتاب وسنة ؟ .

هذا ما أرجو أن يعمل عليه الزعماء والعلماء ، حتى يحققوا للإسلام الوحدة التي رسمها الله ، ويغوزوا بتوفيقه ورضاه .

#### لسلة نصف شعبان

يذكر الناس فضائل كثيرة اليلة النصف من شهر شعبان ، ويؤدون فيها صلاة بنيّة خاصة ، ويدعون بدعاء مشهور ، ويقولون : إن هذه الليلة هى الليلة المباركة التى يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم ، نرجو من فضيلت كم ييان الخطأ والصواب في هذه الاعتقادات والأعمال .

#### الليعة المباركة في القرآند:

قال تعالى فى أول سورة الدخان: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ، إِنَا كُنَّا مُنْذِرِينَ ، فِيهَا 'يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ، إِنَّا كُنَّا مُوْسِلِينَ ، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السيمِ الْعَلِيمُ ) (١) .

هنده إحدى آيات ثلاث ، جاءت في القرآن تتحدث عن إنزاله وعن الزمن الذي أنزل فيه ، والآية الثانية هي قوله تعالى : ﴿إِنَّا أُنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةِ الْقَدْرِ » وهدف والآية الثالثة قوله تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقَرْ آنُ » وهدف الآيات الثلاث تأكيد أن القرآن لم يكن — كما كان يزعم منكرو الرسالة — الآيات الثلاث تأكيد أن القرآن لم يكن — كما كان يزعم منكرو الرسالة — من صنع محمد ، وإنما هو من عند الله ، أنزله بعلمه وحكمته هدى الناس وبينات من المدى والفرقان .

<sup>(</sup>١) أول سورة العنال .

وقد وصفت الآية الأولى اللية التى أنزل فيها بأنها « ليسلة مباركة » وهي الصفة التى وصف بها القرآن في قوله تعالى : « وَهَذَا كِتَابُ أَنْ لَناهُ مُبَارَكُ ، مُصَدِّقُ أَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنَدْرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْ لَمَا ». وحميت مُبَارَكُ ، مُصدِّق أَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنَدْرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْ لَمَا ». وحميت في الآية الثانية « بليلة القدر » وهو الشرف وعلو المكانة ، وبينت الآية الثالثة أن شهر تلك الليلة هو شهر رمضان ، الذي فرض ألله على المؤمنين صومه ، تذكيرا بنعمة إنزال القرآن وشكراً لله عليها .

#### الروايات والاراء:

ومع وضوح الاتساق بين هذه الآيات الثلاث هكذا وتسائدها ، وشد بعضها أزر بعض في تقرير أن القرآن أنزله الله على الناس في ليلة مباركة ، ذات قدر وشرف ، وأن رمضان هو شهر تلك الليلة ، مع وضوح هذا نرى الروايات والآراء خلقت في كتب التفسير حول هذه الآيات جواً اصطرعت فيه اصطراعا أثار على الناظرين في القرآن غباراً طمس عليهم محورها الذي تدور عليه ، وباعدت بينها في المدف الذي ترمى إليه .

وكان من ذلك ماقيل وذاع بين الناس أن « الليلة المباركة » في الآية الأولى ، هي « لَيْلَةُ النّصف مِنْ شَعْبَانَ » وأن الأمور الحكيمة التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار وسأئر الأحداث السكونية التي يقدرها الله ، ثم يظهر ما يقع منها في العام للمنفذين من الملائكة الكرام 11 و يمتد السكلام إلى التغرقة بين التقدير الذي يحصل في تلك الليلة والتقدير الذي يوى أيضاً عن ليلة القدر ، ثم إلى الغرق بين كل من هذين التقديرين اللذين يحصلان في هاتين الميلتين : « ليلة النصف وليلة القدر » . وبين التقدير الأزلى لهذه الأحداث يمتد السكلام

فى الفرق بين هذه التقديرات الثلاثة بما أعتقد ويعتقد كل مؤمن أنه خوض فى أمر محجوب، وهجوم على غيوب استأثر الله بعلمها ولم يرد بها نص قاطع من قبّله.

### الناس في ليلة النصف :

وكان منه أيضاً ، اعتقاد العامة وأشباههم ، أن ليلة النصف من شعبان ليلة ذات مكانة خاصة عند الله ، وأن الاجتاع لإحيائها بالذكر والعبادة والدعاء والقراءة مشروع ومطاوب ، وتبع ذلك أن وضع لهم فى إحيائها نظام خاص : يجتمعون فى المسجد عقب صلاة المغرب ، ويصلون صلاة خاصة باسم « صلاة النصف من شعبان » ، ثم يقرأون بصوت مرتفع سورة معينة هى « سورة يس » ، ثم يتهلون كذلك بدعاء يعرف « بدعاء النصف من شعبان » يتلقنه بعضهم من بعض ، ويحفظونه على خلل فى التلقين وفساد فى المنى ، ويكررونه ثلاث مات : إحداها بنية طول العمر ، والثانية بنية دفع البلاء ، والثالثة بنية الإغناء عن الناس . ويعتقد العامة أن التخلف عن المشاركة فى هذا الاجتماع تذير بقصر العمر وكثرة البلاء والحاجة إلى الناس . ويئتهز بعض تجار الكتب بقصر العمر وكثرة البلاء والحاجة إلى الناس . ويئتهز بعض تجار الكتب ليلة النصف فرصة ، يطبعون فيها سورة يس مع الدعاء ، ويكلفون الصبية توزيعها فى الطرقات والمركبات والمجتمعات ، منادين على سلمتهم « سورة يس ودعاها بخسه ملم !! » .

#### دعاء نصف شعباله :

وإذا كنت بمن لم يوفقوا إلى قراءة هذا الدعاء أو سماعه فأعلم أنهم الطلبون فيه من الله محو ماكتبه في أم الكتاب من الشقاوة وتبديلها سعادة،

والحرمان وتبديله عطاء ، والإقتار وتبديله غنى . ويذكرون في تبرير هذا الطلب وحيثياته أن الله قال في كتابه : ﴿ يَمْخُو اللهُ مَا يَشَاء وَ يُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِيتَٰبِ ﴾ (١) وهو تحريف واضح للكلم عن مواضعه . فإن هذه الآية سيقت لتقرير أن الله ينسخ من أحكام الشرائع السابقة ما لا يتفق واستعداد الام اللاحقة . وأن الأصول التي تحتاجها الإنسانية العامة — كالتوحيد والبعث والرسالة . وتحريم الفواحش — دائمة وثابتة . وهي ﴿ أم الكتاب ﴾ الإلمي الذي لا تغيير فيه ولا تبديل . وإذن لا علاقة لآية المحو والإثبات بالأحداث الكونية حتى تحشر في الدعاء ، وتذكر حيثية للرجاء .

#### شهر شعباله:

والذى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحفظت روايته عن أصحابه . وتلقاه أهل العلم والتمحيص بالفبول إنما هو فضل شهر شعبان كله . لا فرق بين ليلة وليلة . وقد طلب فيه على وجه عام الإكثار من العبادة وعمل الخير ، وطلب فيه الإكثار من الصوم على وجه خاص . تدريباً للنفس على الصوم . وطلب فيه الإكثار من الصوم على وجه خاص . تدريباً للنفس على الصوم . وإعداداً لاستقبال رمضان . حتى لا يفاجأ الناس فيه بتغيير مألوفهم فيشق عليهم . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم : «أى الصوم أفضل بعد رمضان ؟؟ عليهم . وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم : «أى الصوم أفضل بعد رمضان ؟ وتعظيم رمضان إنما يكون بحسن استقباله والاطمئنان إليه بالتدرب عليه وعدم التبرم به . أما خصوص ليلة النصف ، والاجتماع لإحيائها وصلاتها . ودعاؤها فإنه لم يرد فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يعرفها أحد من أهل الصدر الأول .

<sup>(</sup>١) أواخر سورة الرعد .

# رأى الشيخ محمد عبده :

ويجدر بى أن أسوق هنا ماكتبه الشيخ الإمام عن « الليلة المباركة » فى تفسيره ﴿ جز عمَّ » قال أجزل الله ثوابه :

« أما ما يقوله الكثير من الناس — من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان ، وأن الأمور التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار ، وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر — فهو من الجرأة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة ، وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، ومثل ذلك لم يرد ، لاضطراب الروايات وضعف أغلبها ، وكذب الكثير منها ، ومثلها لا يصح الأخذ به في باب العقائد . ومثل ذلك يقال في بيت العزة ، ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك الليلة ، فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين لعدم تواتر خبره عن الذي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز لنا الأخذ بالظن في عقيدة مثل هذه وإلا كنا من الذين قيل فيهم : «إنْ يَتبعُونَ الله الظن في عقيدة مثل هذه وإلا كنا من الذين قيل فيهم : «إنْ يَتبعُونَ ما يضح الاعتقاد به من غيب الله ويعد من عقائد الدين ، وبين ما يظن به للعمل على فضيلة من الفضائل . فاحذر أن تقع فيه مثلهم » .

يحذرنا الأستاذ الإمام أن ننزل في عقائدنا على حكم الظن ، فإن الظن لا ينبع منه اليقين ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ، وإن الاعتقاد بالظن قول على الله بغير علم . والقول على الله بغير علم صنو الإثم والبغى عند الله . وقد كان هذا هو منهج الإمام في العقائد ، ومنهجه في تفسير كتاب الله : سير في الحجة الواضحة . واعتقاد بالحجة القاطعة . وبعد بكتاب الله عن الظنون والأوهام . ورحمة الله على الإمام . والسلام على من اتبع الهدى .

## موالد المشايخ

ما حكم الدين في إقامة الموالد للمشايخ ووضع الشمع والمناديل على مقاماتهم ؟ .

\* \* \*

## ابتداع الموالد في عهود التأخر :

الموالد: هي هذه الحفلات الصاخبة ، أو المجتمعات السوقية العامة ، التي ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة باسم تكريم الأولياء وإعلان قدرهم ومكانتهم ، عن طريق تقديم النذور والقرابين وذبح الذبأمج ، وإقامة حفلات الذكر ، وعن طريق الخطب والقصص والمناقب والأناشيد ، التي تصور حياة الولى ، وتصف تنقله في معارج الولاية ، وما يتحدث به الناس عنه ويضاف إليه من كشف وخوارق وكرامات .

تقام تلك الحفلات لأولياء المدن، ولكثير من أولياء القرى، وقد تقام حفلة الميلاد فى السنة الواحدة للولى الواحد مرتين فأكثر . ولهذه الموالد على العموم عشاق يضعونها فى مصاف الشئون الدينية التى يتقربون بها إلى الله عن طريق الولى، فيحفظون تواريخها، ويهيئون طول العام لها، حتى إذا ما حل وقتها تراهم يحزمون أمتعتهم، ويرتحلون بقضهم وقضيضهم، برجاهم ونسائهم، بشيوخهم وشبانهم . ويلقون بأحمالم — كما يقولون — على شيال الحول صاحب المولد، تاركين بيوتهم ومصالحهم فى قراهم ومزارعهم مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين .

والمشايخ الأولياء — من جهة تعلق الناس بهم، والعناية بموالدهم — على قيم مختلفة ودرجات متفاوتة ، فمنهم من يعظم عند الناس جاهه ، ويمتد فى نظرهم سلطانه ؛ ويتسع صدره لكل لون من ألوان الحياة ، ولكل رغبة من رغبات الطوائف ، حتى لقد ترى حفلات المقامرين والمقامرات بجانب حفلات المدمنين والمدمنات ، وبجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات ، والخليمين والخليمات ، والراقصين والراقصات ، وبجوس خلال الجميع المتسولون والمتسولات ، والنشالون والنشالات . وكل ذلك يصنع فى الموالد ، وعليه والمتسولات ، والنها يهرع الناس باسم الولاية وتكريم المشايخ .

#### مبادة للحفاسر:

ومهما قال عشاق الموالد، والمتكسبون بها ومروجوها — منأن فيها ذكر الله والمواعظ، وفيها الصدقات، وإطعام الفقراء — فإن بعض ما نراه فيها ويراه كل الناس — من ألوان الفسوق وأنواع المخازى، وصور التهتك، والإسراف في المال — يحتم على رجال الشئون الاجتماعية، وقادة الإصلاح الخلق والديني المبادرة بالعمل على إنهائها ووضع حد لمخازيها، وتعلهير البلاد من وصمتها. ولقد صارت بحق — لسكوت العلماء عنها، ومشاركة رجال المحتم فيها - مباءة عامة تنهتك فيها الحرمات، وتراق في جوانبها دماء الأعراض، وتمسخ فيها وجوه العبادة، وتستباح البدع والمنكرات، ولايقف فيها أرباب الدعارة عند مظهر أو مظهرين من مظاهر الدعارة العامة، وإنما ينكرون ويبتدعون ما شاء لهم الهوى من صور الدعارة المقوضة للخلق والفضيلة.

ومن أشد ما يؤلم ، أن نرى كشيراً من تلك المناظر الداعرة تطوق

فى المدن معاهد العلم والدين ومساجد العبادة والتقوى ، على مسمع ومرأى من رجال الحسكم ورجال الدين أرباب الدعوة والإرشاد .

#### مقامات الأولياء :

أما وضع الشمع والمناديل على مقامات الأولياء فينبغى أن يعرف أولا: أن الدين لا يعرف شيئاً يقال له « مقامات الأولياء » سوى ما يكون المؤمنين المتقين عند ربهم من درجات ، وإنما يعرف كا يعرف الناس أن لمم قبوراً ، وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين ، يحرم تشييدها وزخرفتها وإقامة المقاصير عليها ، وتعرم الصلاة فيها وإليها ، والطواف بها ، ومناجاة من فيها ، والتمسح بجدرانها ، وتقبيلها والتعلق بها ، ويحرم وضع أستار وعائم عليها ، والتمسح بجدرانها ، وتقبيلها والتعلق بها ، ويحرم وضع أستار وعائم عليها ، وإيقاد شموع أو ثريات حولها . وكل ذلك - مما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله أو تكريم للولى أو قربة وتكريم - خروج عن حدود الدين ، وارتكاب لما حرمه الله ورسوله في العقيدة والعمل ، وإضاعة للأموال في غير فائدة ، وسبيل التغرير بأرباب العقول الضعيفة ، واحتيال على سلب الأموال بالباطل

أما بعد — فهذا هو حسم الدين فى الموالد ، وهذا فيما يصنع بمقامات الأولياء . فتى يتنبه المسلمون ويتقربون إلى الله بما يرضاه الله ، وتقرب به إليه أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون ؟

## الذكر بكلمة دأه،

وهذا سؤال يطلب فيه صاحبه بيان المعنى المقصود من ذكر الله الذي طلبه القرآن وحببه وامتدح أهله . 

« يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آذْ كُرُّوا ٱللهَّ ذَكْرًا كَثِيراً »(١) 
« وَلَذِكُرُ ٱلله أَكْبَرُ »(١) 
« وَٱلذَّ كُرِينَ ٱلله كَثِيراً وهل منه هذا اللون الذي نواه ونسمعه من بعض المنتسبين إلى طوائف الصوفية في الموالد والمجتمعات التي تعرف عندهم باسم الحضرات وهل يصح الذكر بكلمة : (لا إيلاه إيلا اللاه) ؟

#### \* \* \*

والجواب: أن الأصل في ذكر الله هو استحضار عظمته وامتلاء القلب بجلاله وجماله ، وطريقة النظر والتفكير في بديع الصنع المحكم ، وآثار القدرة الباهرة ، والحكمة البالغة ، والسلطان النافذ ، وهو بهذا المعنى أثر الإيمان الحق ، وأساس المراقبة الصادقة ، والباعث على كل خير ، ويقابله الغفلة عن تلك العظمة ، والغفلة عن تلك العظمة أثر لضعف الإيمان ، وسبيل للرين على القاوب .

وكشيراً ما يطلق الذكر على التعبير اللساني عن تلك العظمة باسم من

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ من سورة الأحزاب. (٢) الآية ٤٥ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٥ من سورة الأحزاب.

أسماء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه في كتابه ، أو سماه بها رسوله . وهذا هو ما يعرفه الناس اليوم من كلة : « ذكر الله» ، ولكن هذا الذكر اللسانى لا يحصل صاحبه على حظ الذاكرين عند الله إلا إذا كان ترجمة معبرة عن الذكر القلبي ، وفي غير ذلك يكون حجة على صاحبه ، وذنباً يحاسب عليه ، وأشد منه في المؤاخذة به هذا اللون الذي نراه في الموالد والمجتمعات المعروفة باسم ( الحضرات ) ، وإن من يسمعه ويرى القائمين به لا يتردد في أنه نوع من الهزل والتمثيل الصاحب ، والصياح المنكر الذي لا يمكن أن يكون معبراً عن خاصة ذكر الله في قلوب المؤمنين : « إنّها المُؤمنونَ الّذينَ إذا ذُكرَ مَن خاصة ذكر الله في قلوب المؤمنين : « إنّها المُؤمنونَ الّذينَ إذا ذُكرَ الله وجات من أن يكون معبراً من خاصة ذكر الله في قلوب المؤمنين : « إنّها المُؤمنونَ الّذينَ إذا ذُكرَ

أما الذكر بكلمة: «أ أ ه » بفتح الهمزة وسكون الهاء بفهى لفظ مهمل ليس له معنى في اللغة ، وليس قطعاً من أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب ، أو صح ورودها عن الرسول عليه السلام . وذكر الله عبادة ، ولا يصح لنا أن نعبده إلا بما أذن لنا أن نعبده به ، وإذن فالذكر بها كالذكر بالأسماء المحرفة ، والمد المغير للحروف والكمات ، فكلاهما ذكر فاسد وذكر حرام . وأخشى أن يكون المتمسكون بألوان هذا الذكر من الذين أمرنا الله بتركهم والإعراض عنهم : « وَيلّهِ آ لأَسْمَاء آ لُلْسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا بَرَكهم والإعراض عنهم : « وَيلّهِ آ لأَسْمَاء آلُلْسَنَىٰ فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا بَسَمِيه الله بغير ما لم يسم به نفسه ، والتحريف فيا سمى به نفسه ، لمن أظهر صور الإلحاد في أسمائه .

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الأنفال . (٧) الآية ٢٨ من سورة الرعد ،

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف .

هذا . وأرجو أن يهتم العلماء من رجال الصوفية بهذا الجانب ، وأن يعملوا على منع الذكر بالأسماء المخترعة أو المحرفة ، وأن يطهروا مجتمعات الذكر من صور المهازل الكثيرة التي نراها في الموالد والحضرات ؛ حتى تكون صورة محيحة لجمال الإسلام وروعة العبادة ، وسبيلا لقبول الذكر ، ورضا الله والإقامة عليه .

وبعد: فكم فى الموالد والحضرات من عادات سيئة ، وبدع منكرة لا يرضى بها الله ، ولا يطمئن إليها المؤمنون ! والخير كل الخير أن يتحرى المؤمن فى عبادته كلها ما رسم الله لعباده وبينه رسوله ، ودرج عليه المسلمون الأولون .

## طيران الموتى بالنعش

يتحدث كثير من الناس عن طيران بعض الموتى ، وهم محمولون على أعناق الرجال ، وعن تراجع النعش بحامليه إلى الوراء ، ويتحدثون عن ثقله مرة ، وخفته أخرى ، وتنتشر هذه الأحاديث ، وتأخذ بين الناس صبغة الواقع العبحيح ، كما يأخذ الموتى في معتقداتهم مكانة الأولياء الذين تبدو كراماتهم الحسية . وكثيرا ما ينشأ عن ذلك إقامة أضرحة لهؤلاء الموتى باسم الولاية ، وتصبح تلك الأضرحة مزارات تلتمس بركاتها ، ويدعى من فيها ، ويتجه الله في قضاء الحاجات ودفع الملمات والكروب ، كما يصبح للضريح أيضاً خدم وموظفون ، يتلقون النذور والصدقات باسم ساكنه .

وقد سألنى الكثيرون أن أبين لهم موقف الدين من هذه الأمور.

\* \* \*

## أخبار يلوح عليها الزيف :

والواقع أن صدق هذه الأخبار لا يكنى فيه مجرد سماعها ، ولا مجرد رؤية النمش وهو محمول على الأعناق يتقهقر إلى الوراء أو يتقدم إلى الأمام ، فضلا عن سماع طيرانه في السماء . لا يكنى سماع شيء من هذا في تصديقه ؛ فالناس مولعون بتناقل الأخبار الغريبة ، وفيهم من هو قابل لتصديق كل شيء

يسمعه ، فينقله ويتحدث به ويقسم عليه . إن صدق الأخبار يحتاج إلى الوثوق بصدق حاملي النعش ، والوثوق بسلامة نفوسهم من الانفعالات الخاصة ، التي تورث الضعف في أعصابهم ، وتجعلهم يتقهقرون أو يندفعون إلى الأمام بغير انتظام ، والوثوق بأنه ليسلم نوايا خاصة في إشاعة أن الميت له عند الله منزلة، يبنى له بها ضريح ، وتصنع له مقصورة ، وتفتح أبوابه للزيارة والنذور ، وتقام له الموالد والليالي ، إلى غير ذلك مما يكون في واقعه مورد رزق جديد لحامليه ، وإلى من أوعز إليهم بإيجاد هذا المظهر .

## لم يطرميت محمول في سيارة :

ومن الغريب أنا لم نسمع بذلك إلا فى القرى ؛ حيث تحمل الموتى على الأعناق ، وإلا فى عصورنا المتأخرة التى اتخنت فيها هذه المظاهر سبيلا للارتزاق ، وسبيلا للتغرير بضعفاء العقول ؛ فلم نسمعه عن ميت محمول فى سيارة أو قطار أو فى طائرة ، لم نسمعه عن باخرة قافلة من بيت الله الحرام، وقد فاضت فيها روح حاج تتى نتى له بالله صلة خاصة ، لم نسمع أن جثته ثقلت أو امتنعت عن أيدى الذين يقذفونه فى البحر ، حتى يحفظ من الحيتان والأسماك ، ويدفن فى القبور العادية .

## لم يطرأمدمن الصحابة :

لم نسمع شيئاً من ذلك عن أحد من الربانيين الذين ماتوا في العصور الأولى للإسلام ، خير القرون ، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ، وحماة الإسلام من الصديقين والشهداء والصالحين . وإذن فنحن في حل من تكذيب كل ما نسمع من هذا القبيل وثرفضه ولا نعنى بالبحث عن أسراره وأسبابه . والإنسان متى فارق الحياة انقطعت صلته بالدنيا ، وصار أمره لله وحده .

ومن غريب الأمر أن مثل هذه الأقاصيص المخترعة لا تروج إلا فى زمن التقهقر الفكرى ، وانصراف الناس عن العمل الجاد المثمر ، ولا تروج إلا فى بيئات خاصة عرفت بالسذاجة وتصديق كل ما يقال .

فنصيحتى للسائلين أن يتجهوا بأسئلتهم نحو ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم، وليعلموا أن الحياة — حياة السائل، وحياة المجيب، وحياة القارئ والمستمع — أعز من أن تضيع فى السؤال والجواب عن طيران المونى أو تقهقرهم أوتقدمهم، وليس فى النعش سوى جثة هامدة ذهبت روحها إلى خالقها، وهو وحده العليم بحالها مالها وما عليها « وَلاَ تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ شَكُلُ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولا ».

# انتفاع الموتى بقراءة القرآن

يقرأ كثير من الناس القرآن ثم يهبه للميت ، فهل منفعه ذلك ؟

\* \* \*

#### آيات وأحاديث :

تعرف هذه المسألة بمسألة إهداء ثواب العبادة الموتى ، وقد اختلفت فيها آراء العلماء ، ومنشأ الاختلاف أنه وجد في القرآن الكريم آيات تبين سنة الله في الثواب والعقاب ، وفي تبديل السيئات بالحسنات، ووجدت أحاديث صحيحة صريحة في أن الوالدين ينتفعان بصدقة ولدها أو صومه أو حجه عنهما ، في الآيات قوله تعالى : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ » (١) . وقوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » (٢) . « إِلاَّ مَنْ تَأَبَ وَءَامَنَ وَعَملَ عَلاً صَالِحًا فَأُولِيكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّمَاتِهِمْ حَسَناتٍ » (٣) . وقوله : وقوله : ﴿ أَفْرَأَيْتَ اللَّذِي تَوَلَّى ، وَأَعْطَى قليلاً وَأَكْدَى ، أَعْنَدَهُ عِلْمُ ٱلفَيْبِ فَهُو يَرَى الْمَ أَنْ يَنْ اللَّهِ مَا لَذِي وَقَى ، أَلاّ تَزِرُ يُرَى اللَّهِ مَا لَذِي وَقَى ، أَلاّ تَزِرُ يُرَى اللَّهِ مَا يَعْمَ اللَّهُ مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى اللَّهُ مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ ، وَازِرَةٌ و زُرَ أَخْرَى ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَ اللَّهِ مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اللَّهُ اللَّهُ مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ ، أَلا مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ ، يُرَى اللَّهُ الْمُونَاء اللَّهُ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاّ مَا سَعَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة . (٢) الآيتان ٩ ، ١٠ من سورة الشبس .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٧٠ من سورة الفرقان . (٤) الآيات ٣٣ ــ ٤١ من سورة النجم .

فهذه الآيات ونحوها ظاهرة في أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه وعمله الذي يزكى نفسه بالنية الطيبة والإخلاص لله .

أما الأحاديث التي وردت في الموضوع فكلها تدور حول الجواب عن سؤال واحد. هو: هل ينتفع أبي وأمى إذا صمت أو تصدقت أوحججت عنهما ؟ وكان الجواب: نعم ينفعه ذلك .

#### اختلاف العلماء:

وأمام هذه الآيات وتلك الأحاديث اختلفت آراء العلماء .

فرأى فريق أن الآيات مقدمة فى العمل على الأحاديث ، والأحاديث ليس لها قوة الحكم على الآيات ، وبذلك قرروا أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره أياكان ذلك العمل ، وكيفها كان ذلك الغير .

ورأى فريق آخر أن الأحاديث صريحة فى انتفاع الوالدين بصدقة ولدهما أو حجه أو صومه عنهما ، ثم قالوا : لا فرق بين الولد وغيره ، وبذلك قرروا أن الإنسان ينتفع بعد موته بعمل غيره متى أهدى ثوابه إليه ، وإن لم يكن من ولده وقالوا : إن الثواب ملك للعامل ، فله أن يتبرع به ويهديه إلى أخيه المسلم ، ثم خرجهؤلاء الآيات تخريجا أوهن من موقفهم أمام المانعين . وكذلك كان موقفهم في قياس غير الولد — الذي لم يرد به نص — على الولد الذي ورد به نص مع وجود الفارق بينهما .

أما الدعاء فهو عبادة مستقلة ، ثوابها للداعى فقط ، والمدعو له إنما ينتفع بالاستجابة إذا حصلت ليست أثراً لإهداء الداعى ثواب دعائه للميت ، وإنما هى شأن خاص بالله للأحياء والأموات . أما القول بملكية الثواب للعامل فواضح أنه ليس ملكا بالمعنى المتعارف فى متاع

i.

الدنيا لصاحبه نقله وتحويله ، فهو توجيه فاسد . وبهذا يتبين أن إطلاق القول بجواز إهداء ثواب العمل — أياكان من العامل وكيفاكان — لاتنهض له حجة ، ولا يستقيم له دليل .

#### ولدالإنسال من سعير:

والرأى الذى أراه هو أن الآيات محكمة فى معناها ، وأنها من شرع الله العام الذى لا يختص بقوم دون قوم ، وأن الأحاديث الصحيحة التى أشرنا إليها خاصة بعمل الأبناء يهدون ثوابه للآباء ، وقد صح فى الحديث أن ولد الإنسان من سعيه ، وعمله من عمله ، وبذلك كان انتفاع الوالدين بعمل ولدها، وإهداء ثوابه إليهما مما تتناوله الآيات .

أما ما جرت به العادات من قراءة الأجانب القرآن ، وإهداء ثوابها للأموات ، والاستنجار على القراءة والحج ، وإسقاط الصلاة والصوم ، فكل ذلك ليس له مستند شرعى سليم . وهو فوق ذلك يقوم على النيابة فى العبادات التي لم تشرع إلا لتهذيب النفوس ، وتبديل سيئاتها حسنات . وهذا لا يكون إلا عن طريق العمل الشخصى . كيف وقد صرح الجليع بأن ما اعتاده الناس من ذلك شيء حدث بعد عهد السلف ، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه عمل وأهدى لغير الوالدين ، مع ظهور رغبتهم في عمل الخير ، ومحبته لإخوانهم الأحياء والأموات ؟ والجدير بالمسلم أن يقف في عبادته وفي شؤون الثواب ومحو السيئات عند الحد الذي ورد، فبحسنات الإنسان تذهب سيئاته ، وبتقواه تغفر ذنوبه ، ولا شأن للإنسان في الثواب يحوله ، ولا في السيئات يمحوها .

# بذع حول القرآن

فى أكثر من رسالة من الرسائل التى تلقيتها يسأل المواطنون من القراء عن حقيقة الأمر فى التداوى ببعض آيات القرآن الكريم أو الرقى بها .

كما يسألون أيضاً عن رقية المريض ببعض العبارات الخاصة المعتادة.

وعن حكم الدين في قراءة القرآن في الطرقات العامة بقصد الارتزاق ، مما نواه و نشاهده في كثير من المدن والقرى . وما هو الرأى الصحيح في قراءة القرآن على المقابر ؟ وما الرأى فيما يذكر خاصاً بفضل سور القرآن أو بعضها ؟ تلك خلاصة جملة من الرسائل أعرب مرسلوها عن رغبتهم في الإجابة على ما يسألون ، وهي كلها تدور حول هذا المعنى .

\* \* \*

#### الغاية من إنزال القرآل :

ليس من شك في أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لغرض هو أسمى الأغراض وأنبلها ، وهو هداية الناس إلى الحق عن طريقه ، وإخراجهم مما هم فيه من الظلمات إلى النور .

أنزله الله ليطهر القلوب من رجس الخضوع لغيره ، ويرشد الناس إلى العقائد الصحيحة ، وإلى العلوم النافعة ، وإلى الأخلاق الفاضلة التي تحفظهم وتحفظ

المجتمع من مزالق الهوى والشهوة ، وأنزله أيضاً ليرشد الناس إلى الأعمال الصالحة التي تسمو بالفرد والمجتمع إلى مكانة العزة والكرامة .

وقد أرشد القرآن نفسه إلى هذه الغاية أو الغايات في كثير من الآيات فقال تعالى: « قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّبِينُ يَهْدِى بِهِ ٱللهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ مُنِ النَّهُ مُنَ النَّالُ قَدْ مُجَانَهُ مُسَلِّم وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلنَّالُ قَدْ جَآتُكُمْ مُّوعِظَة وَيَهُدِيهِم إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ () « يَا أَيُّهَا النَّالُ قَدْ جَآتُكُمْ مُّوعِظَة مُن رَجِّمُ مُن وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) () .

وبذلك كان القرآن شافيا لأمراض القلب ، التي تفسد على الإنسان حياته. وأمراض الصدور: جهل بالحق ، وشبهة تضعف الإيمان ، وشهوة تغرى بالفساد. وقد تضمن القرآن الكريم بنصوصه وإرشاداته ما يعالج البشرية من جهلها

وقد تضمن القرآن السكريم بنصوصه و إرشاداً له ما يعالج البشرية من جها وشبهها وشهواتها .

ولم يختلف المسلمون الأولون في هذه الحقيقة ، بل آمنوا بها وحددوا الغاية التي لأجلها نزل القرآن ، فأقبلوا على حفظه ودرسه ، يستخرجون نفائسه ، ويتعرفون أحكامه ، ثم أخذوا يعالجون به القلوب من رجس العقائد الباطلة ، والأخلاق الفاسدة ، ويدفعون به المجتمع إلى سبل الخير والفلاح .

ومن هذا نعلم ماكان للقرآن الـكريم من أثر وتوجيه فى حياة المسلمين الأولين ، بيد أن المسلمين بعد ذلك ما لبنوا أن انحرفوا بالقرآن عما أنزل لأجله ، واستخدم لأغراض لا تمت بأوهى الأسباب إليه ، ولا هى مما ينبغى أن تستخدم أو تتخذ طريقاً إليه .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٥، ١٦ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ه من سورة يونس .

#### انحراف بالقرآد عن وجهة :

انحوف المسلمون المتأخرون بالقرآن الكريم إلى جهة أخرى لم يتجه بها أحد من المسلمين الأولين ، والسبب في هذا الانحراف هو ما مني به العلماء من التعصب المذهبي ، إذ حملهم هذا على الاكتفاء بما وصل إلى أيديهم من تراث السابقين ، وقالوا : إن السابقين كفونا مؤونة البحث في آى الذكر الحكيم استنباطا لحكم شرعى أو تفسيراً لآية ، وجعلوا بينهم وبين النظر في الكتاب حجابا كثيفاً من التقليد والتعصب للمجتهدين السابقين ، اغتزازاً بفضلهم ، وتابعهم المسلمون في فهمهم واتجهوا بالقرآن الكريم وجهة أخرى ، حتى إننا نرى المسلمين اليوم إلا من عصمه الله — وقليل ماهم — هجروا القرآن الكريم ككتاب هداية وإرشاد ، وشاعت بينهم فكرة تقديسه من حهات أخرى هي :

جهة التداوي به من أمراض الأبدان.

وجهة استمطار الرحمة بقراءته على أرواح الموتى .

وجهة تسول الفقراء به واستغلال عاطفة الإيمان عن طريقه

هذه البدع الثلاث ، أو المنكرات الثلاثة ، كانت أثراً لهجر المسلمين كتاب الله من الجهة التي أنزل لأجلها ، وكانت في الوقت نفسه عنواناً سيئاً على إيمان المسلمين من حيث لا يشعرون بمكانة تلك المعجزة الخالدة ، التي جعلها الله سبيلا لإنقاذ البشرية من الأوهام والخرافات .

وكانت مع هذا وذاك عنوانا على الجهل بنظام الأسباب والمسببات ، الذى نظم الله عليه العالم ، وهدى الناس إلى السير فى سبيله ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمُّ هَدَى » (١) .

 <sup>(</sup>١) الآية ٠٥ من سورة طه .

يجمل الله القرآن سبيلا لإنقاذ البشرية من الأوهام والخرافات ، ويمكس نفر من المسلمين القضية فيجملونه سبيلا من سبل الأوهام ، وعنوانا على الجهل بأسرار الله ونظام الله .

# الدين والعقل المديقرَّان هذا الانحراف :

وإن تعجب فعجب أن تكتب الآية القرآنية الحكيمة في إناء ثم تمحى بالماء . ثم يؤمر المريض بشربه ، أو تكتب قطع صغيرة من الورق ، ثم تلف كالبرشام ، ويؤمر المريض بابتلاعها ، أو تحرق تلك القطع ويبخر المريض بها على مرات ، أو توضع في خرقة وتعلق حجابا «في مكان معين من جسم المريض » !!

وبهذا ونمحوه اتخذ الدجالون القرآن الكريم وسيلة لكسب العيش عن طريق يأباه الإيمان ، ويصدقه كثير من المسلمين .

وذلك فضلا عن أنه انحراف بالقرآن عما أنزل لأجله فامن فيه إفساداً للعقول الضعيفة ، وصرفا لأربابها عن طريق العلاج الصحيح ، وتغييراً لسنة الله في الأسباب والمسببات ، واحتيالا على أكل أموال الناس بالباطل ، وهذا تصرف لايقره دين ولا يزضى به عقل سليم .

فارذا تركنا هؤلاء الدجالين يعبثون فى القرى والمدن بالقرآن وبالعقول الضعيفة على هذا النحو ، وسرت فى شوارع القاهرة أو غيرها من المدن فارنك ترى المتسولين — وقد جلس أحدهم رجلا أو امرأة — فى ملتقى الطرقات ، أو مواقف المواصلات ، أو على أبواب المساجد والأضرحة ، يقرأ القرآن ، باسطا كفه للغادين والرائحين بقصد التسول .

ترى هذا المنظر المفجع بين الأحياء ، فاذا ما ذهبت إلى المقابر رأيت ما هو أدهى وأمر ، رأيت الفقراء من حملة القرآن يتسابقون إلى المقبرة ، وقد اندسوا بين أفواج الزائرين والزائرات ، يساومونهم على مقدار ما يقرأون ، ومقدار ما يأخذون ثمناً لما يقرأون .

وفى هذه المشاهد كلها لا تسمع قرآنا وإنما تسمع هذرمة فى القراءة، وإخلالا بواجبها، وإخراجا للقرآن ذى الروعة والجمال إلى ذلك المنظر المزرى الذى يقزز النفوس ويجرح الصدور، ويبعده فى نظر السامعين عن أن يكون طريق الهداية والإرشاد من رب العالمين.

#### القرآن، ودواء الائمراضي البدنية :

إن الأمراض البدنية قد خلق الله لها عقاقير طبية فيها خاصة الشفاء، وأرشد إلى البحث عنها والتداوى بها .

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده ، فلما رآه طلب من أهله أن يرسلوا إلى طبيب ، فقال قائل :

وأنت تقول ذلك يارسول الله ؟ فقال عليه السلام : نعم . إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء .

فعل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك إرشاداً لأمنه إلى أن التداوى من الأمراض البدنية إنما يكون من طريق الطب البشرى الذي يعرف الدواء.

أما القرآن فلم ينزله الله دواء لأمراض الأبدان ، وإنما أنزله كما قال دواء لأمراض القلوب وشفاء لما في الصدور .

وإذا كانت أمراض الأبدان أمراضاً مادية وشفاؤها بأدوية مادية ،

فأمراض القلوب أمراض معنوية ، وشفاؤها بأدوية معنوية . والقرآن قد عالج مرض الجهل بالعلم . ومرض الشبهة بالبرهان . ومرض الشهوة بالحكمة .

وما التداوى فى الأمراض البدنية بالقرآن إلا كقراءة البخارى والختمات للنصر على الأعداء فى ميدان القتال . وإلا كقراءة ما يسميه العامة « عدية يس » تحصيلا للرغبات . كلاهما وضع للعلاج المعنوى مكان العلاج المادى . وكلاهما قلب لنظام الله فى خلقه . وعروج بالقرآن عما أنزل لأجله .

#### الفراءة على الموتى:

أما استمطار الرحمة على الموتى فاينه لا يكون إلا بعمل مشروع كالدعاء والصدقة. بشرط أن يكون خالصاً لوجه الله الكريم.

أما ما لم يشرعه الله ولم يأذن به . أو شرعه ولكن فعله الإنسان بأجر يأخذه من أخيه الانسان ، فتوابه هو ذلك الأجر ولا ثواب له عند الله . وإذا لم يكن للقراءة ثواب عند الله لا للقارىء ؛ لأنه أخذ أجره ممن استأجره . ولا للمستأجر ؛ لأنه لم يقرأ شيئاً . فأى شيء يصل من هذه القراءة إلى الموتى ؟ إن رحمة الله للموتى شأن من شئونه الغيبية استأثر بها . ومنه وحده تعرف سبلها وقد بين تلك السبل في كتابه الكريم . وكل ما يفعله المرء من تلقاء نفسه في هذا الشأن هجوم منه على الغيب وتقول على الله بغير علم . وتحكم فيا لا يحكم فيه إلا الله .

#### النسول بالقرآب :

وإذا كان التسول بالوضع الذى ثراه اليوم يمقته فى ذاته الشرع والدين، وتأباه السكرامة والخلق. ولا ترضاه لنفسها أمة تريد المجد. فما بالنابه إذا اتخذ

القرآن الكريم وسيلة له ، واعترض به المارة فى الطرقات ، والمصلين فى المساجد ، والراكبين فى السيارات والقطارات .

علينا أن نبذل قصارى جهدنا فى صيانة كتاب الله عن الابتذال ، وأن نوجه الناس إلى جهة الانتفاع بالقرآن الكريم ، وإلى ما يحفظ كرامتنا بين الأمم عن عريق الأسباب التى وضعها سبيلا للمجد والكرامة .

#### فضل بعضى السور :

أما ماجاء عن فضل سور القرآن وتلاتها — من درجات النواب التي يحصل عليها قارئ هذه السورة أو تلك ، مما رددته بعض كتب التفاسير — فالواقع أنى في قراءتي لهذه التفاسير انتهيت إلى أن ما جاء في ذلك من أحاديث إنما قصد به التناسب بينها وبين ما احتوت عليه هذه السورة أو السور ، واعتراني شك من جهة أن سور القرآن البالغ عددها ١١٤ سورة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن كل سورة منها بما يناسبها .

والذى نعلمه أن الرسول ماكان يرتب الثواب على مجرد القراءة ، وإنماكان يرتبه على الإيمان والعمل الصالح.

والمسألة ليست مسألة مجرد قراءة فحسب ، ولعلك تدرى الحكمة القائلة : « كم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه » .

وقد دفعنى ما وقعت فيه من شك أن أبحث عن أصل هذه الأحاديث، فوجدت أنها ترجع إلى أصل واحد ؛ وأن الذي تحدث بها وتكلم بها رجل يسمى « نوح ابن مريم » .

وقد سئل في هذا فقال: إنى وجدت الناس قد شغلوا بتاريخ ابن إسحاق

وفقه أبي حنيفة عن القرآن فأحببت أن ألفتهم إلى القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة لله .

## الرُّقية دعاء لادواد:

أما الرقى بالأدعية فإنها تفسر على نوع من الدعاء ، ولكنها لا تقبل على أنها دواء للمريض من الداء، فللأدواء علاجها مما خلق الله من العقاقير .

بعد هذا البيان لا يسعنى إلا أن أدعو المسلمين إلى أن ينظروا القرآن النظرة اللائقة بمكانته، وأن يضعوه في المرتبة السامية التي وضعه فيها المسلمون الأولون، وأن يمحوا من أذهانهم أن آياته نزلت لدواء الأبدان، أو لشفاء العلل، وإنما هو هدى ورحمة وتشريع، وتنوير للبصائر وسمو بالإنسانية، وتقويض للشرك وهدم للباطل ونصرة للحق، والله يهدينا سواء السبيل.

# عادات المآتم

طلب إلى مسلم كريم أن أبين له والناس حكم الشريعة فيما اعتاده الناس في الماتم ، وعين على وجه الخصوص:

أولا: حكم قراءة الصلوات ودلائل الخيرات بالأصوات المرتفعة أمام الجنازة .

وثانياً: حكم ذبح الحيوانات عند خروج الجثة من المنزل أو عند وصولها إلى المقبرة على مشهد من المشيعين .

وثالثاً . حكم إقامة المأتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف الآن في القرى والمدن .

ورابعاً: حكم الاجتماع لإعادة التعزية فيما يعرف باسم الحنيس الصغير، والحنيس الكبير، وباسم الأربعين والمواسم، وباسم الذكرى السنوية من كل عام.

وخامساً: حكم إعلان الحزن بلبس الملابس السوداء، وحمل شارات الحزن، وما يتبع ذلك من تجريم أهل الميت وأقاربه على أنفسهم بعض الأطعمة.

وسادساً : حكم ما يفعله بعض الناس باسم إسقاط الصلاة والصوم عن الميت .

وأخيراً عن المعنى المقصود من قول النبى صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِياكُمُ وَالنَّمِي فَا إِنْ النَّعِي عَمَلُ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ .

# الإسلام يقر العاداتا لحسنة وينكر السيش:

وفي الواقع أن الناس اعتادوا أموراً كثيرة في الماتم وغير الماتم ، ولم يعتمدوا في أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصي أو الطائفي ، وأخذت تنتقل من جيل إلى جيل حتى عت وصارت تقاليد ، يأخذها حاضر الناس عن ماضيهم ، غير ناظرين فيها إلى أكثر من أنها سنة الآباء والأجداد ، ولم يجدوا من ينكر المنكر منها عليهم ا ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها اا فعلها واعتادها غير المتفقهين ، وسايرهم فيها المتفقهون ، واحتملوا إنمها وإثم من ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين ا!

استقرت هذه العادات في المجتمعات الإسلامية بلونها الديني ، حتى ظن غير المسلمين أنها من شئون الإسلام ، والإسلام منها برىء . وبذلك ألصق بالدين ما ليس منه ، واستطاع الزائرون الأجانب أن يتخذوا لها رسوماً شمسية ، صوروا بها الإسلام العملي في بلادهم ، تشويها للمجتمع الإسلامي ، ومسخاً للإسلام . ومن هنا عظمت الجرعة وتضاعفت المسئولية . ولكن على من تقع ؟ ومن عليها يحاسب ؟ أعتقد أن الذين تقع عليهم المسئولية ، ويحاسبون عليها يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم المسئولون ، المحاسبون المحاسبون

جاء الإسلام وللناس عادات ، بعضها حسن طيب مفيد ؛ فأقرها وقواها . وبعضها سيىء خبيث ضار ؛ فأنكرها وحاربها وألغاها . وكان هذا هو شأن الإسلام في كل ماجد في ظله من عادات . الحسن يقره ويسميه « سنة حسنة » ، والسيىء يدفعه ويسميه « سنة سيئة » ، وكان شأن القائمين على أحكام الإسلام وبيانها أن يسيروا مع العادات ، حسنها وسيئها ، على هذا المبدأ العام الذي قرره الإسلام في التقرير والإنكار . ولكن . . ١

### الاصطام الشرعية :

ولمعرفة حكم الشرع في عادات المآتم، وهو موضوع فتوانا، ينبغى أن يعرف المسلمون أن الحكمة في تشييع الجنازة، الذي طلبه الشرع وحث عليه، هي الاتعاظ بالموت، واستحضار جلاله الآخذ بالنفوس، القاضي على غطرستها، المذكر بيوم الحساب والجزاء « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَملَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تُوذُ لُوْ أَنَّ بَيْهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً». وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: « اتباع الجنازة وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: « اتباع الجنازة

#### الصمت عند الجنازة:

يذكر بالآخرة» .

١ — وتحصيلا لهذه الحكمة السامية طلب الشارع الصمت من المشيعين حتى تخلص العظة إلى النفس ، ويقوى التذكر في القلب ، وفي ذلك ما ورد عن الرسول: « إن الله يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن ، وعند الزحف ، وعند الجنازة » ومن هنا علم حكم العادة الأولى ، وحرم رفع الصوت في تشييع الجنازة ، ولو بالذكر وقراءة القرآن ، وطلب الاستغفار الهيت . وقد روى أن أحد المشيعين لجنازة على عهد رسول الله رفع صوته بالاستغفار اللهيت ، فقال له الأصحاب بم-مع من النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يغفر الله الك » وإذا كان رفع الصوت بطلب الاستغفار ، وهو دعاء من الحاضرين للهيت ، بهذه المثابة من الإنكار ، واستحقاق صاحبه المقت والنشنيع والدعاء عليه بالحرمان من مغفرة الله ، فما بالنا برفع الأصوات بغيره ، كالصياح والنياحة والندب وعزف الموسيقي ذات النغات المجزئة ا

وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز التى معها « رائة » والرانة هى المصوتة ، أى ذات الصوت ، فتشمل بعمومها النائحة وَالموسيقى والقارئ والذاكر ، فسكل ذلك أمام الجنازة حرام ومنهى عنه .

وليس من شك فى أن هذه المظاهر — فضلا عن أنها تحول دون التذكر والانماظ — تثير الأحزان وتضاعف الأسى ، وتخلع القلوب ، وتأخذ بها عن جميل الصبر ، وفضيلة الرضا بقضاء الله .

وقد سمع عمر بن الخطاب مرة ندبا ونياحة ، فدخُل مكان الصوت ، وأخذ الحاضرين بدرته حتى بلغ النائعة فضربها حتى سقط خمارها ، وقال لمن معه : « اضرب ، فإنها نائعة ولا حرمة لها ، إنها لا تبكى لشجوكم ، إنها تريق دموعها على أخذ دراهم ، وإنها تؤذى موتاكم فى قبورهم ، وأحياءكم فى دورهم ، إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به ، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه » .

ولا أدرى ماذا كان يفعل عمر لو رأى ما نرى وسمع ما نسمع: فى الشوارع، والمقابر، والنوادى، ماشيات، حافيات، راكبات، قد صبغن وجوههن وملابسهن، وغيرن خلق الله؟.

### الذبح عادة جاهلية :

٣ — أما الذبح عند خروج الجثة ، أو عند وصولها إلى القبر ، فهو عادة جاهلية ، وقد نهى النبي عنها بقوله : « لا عقر فى الإسلام » . وهو بعد ذلك نون من ألوان المباهاة والفخر فى موضع ليس محلا للمباهاة والفخر ، وللصدقة مجالها فى المكان والزمان والأشخاص .

### إقامة الميآتم :

٣ - أما إقامة المآتم - ليلة فأكثر على الوجه المعروف من نصب السرادقات ، والإنفاق عليها بما يظهر بهجتها - فهى قطعاً إسراف محرم بنص القرآن، وتشتد حرمتها إذا كان وارث الميت قاصراً ، يحمل كل هذه النفقات ، أو كان أهل الميت في حاجة إليها ، أو كانوا لا يحصلون عليها إلا عن طريق الربا المحرم ، ولم تكن التعزية عند مسمى العصور الأولى إلا عند التشييع ، أو عند المقابلة الأولى لمن يحضر التشييع .

### الخميسى والاربعين :

ع - ومن هنا ، لم يكن معروفا فى الإسلام ما يعرف اليوم من خيس صغير أو كبير ، فضلا عن « الأربعين والمواسم والأعياد » التي يجدد فيها الناس اليوم الأحزان ، ويعيدون بها المآتم ، ويشغلون بها الناس عن أعمالهم النافعة فى الحياة .

### لاحداد إلالامرأة على زوجها :

• • • ومما يضحك الشكلى فى عادات المآتم إظهار الحزن بالامتناع عن صنع بعض أنواع الإطعمة أو تناولها ، وبالملابس السوداء ولو برباط العنق الأسود ، وأن يستمر ذلك مدة قد تبلغ سنة كاملة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استدامة الحزن وإظهاره فوق ثلاثة أيام إلا لامرأة مات عنها زوجها ، فجعل لحزنها مدة عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .

#### إسقاط الصيوة والصوم :

٦ - وإذا كان الناس يتصرفون فى أعمالهم الخاصة بحكم التعود الموروث ، والتقليد المتبع ، و يستبيحون أل نفسهم ما يفعلون من عادات ليست

إلا مهزلة من مهازل التوارث الفاسد ، فن ذا الذي أباح لهم التصرف في حقوق الله التي أوجبها على ميتهم في حياته ليزكى بها نفسه من صلاة أو صوم ، ثم استخف بها وتركها ، أو تلهى عنها ومات وهو مطالب بها ؟ أتدرى ماذا يفعلون ؟ يحسبون لها فدية ويقدمونها للفقراء باسم «إسقاط الصلاة أو الصوم »، ثم يعبثون باحتيال مكشوف لا يخفي على أحد من الناس ، فضلا عمن أحاط بكل شيء علما ، يعبثون فيشترطون على الفقير لكثرة الفدية أن يردها إليهم بطريق الهبة في مقابلة جزء يسير يأخذه منها ا فعلى فرض مشروعية إسقاط الصلاة والصوم — والواقع أنه لم يرد بها مصدر تشريعي صحيح ولا ضعيف — فهل يعةل أن تكون تلك الحيلة عملا مشروعا يقبله الله ويسقط به عن ميتهم الصلاة والصوم ؟! إنه احتيال من نوع احتيال أهل السبت.

#### النعى مباح ومحظور:

٧ — أما النعى ، يمعنى الإخبار بالموت فقط ، فإنه شأن لا بأس به ، بل ربما كان مطلوبا ، نظراً لما فيه من مبادرة الناس إلى شهود الجنازة ، ومن مساعدة أهل الميت فى التجهيز والدفن ، ومن التعزية فى وقتها ، وفيه بعد هذا كله الإعلان بانقطاع معاملته مع الخلق ، وانتقاله إلى الخالق ، أما النعى بما وراء ذلك —من طواف النساء ليلا أو نهاراً يندبن ويلطمن، وبكلات الجاهلية، وبعتاب القضاء والقدر ، والسخط والتبرم منهما — فهو محرم ومنهى عنه .

أما بعد :

فهذا ما أردت بيانه للناس من أحكام الله فى عادات المآتم . وأرجو أن يكون لإيمان المؤمنين عمل حازم يرد الناس إلى ما يرضى الله ويحفظ عليهم كرامتهم ، وينقى دينهم مما غشاه من بدع ومنكرات ، ونسأل الله النوفيق .



### زيارة المقابر

تعدن معى أخ كريم فيا تجرى به عادة بعض المسلمين - كلا وافتهم الأشهر الثلاثة: رجب وشعبان ورمضان - كلا وافتهم الأشهر الثلاثة: رجب وشعبان ورمضان من كثرة التردد على المقابر والأضرحة لزيارتها ، وقد امتد الحديث إلى هذه المظاهر التى ألفها الناس فى المآتم ، يظن كثير منهم أنها بما يستحبه الدين ، أو يبيحه على الأقل وكان فيا قال: إنه سمع من علماء الحلال والحرام ، فيا يختص بزيارة النساء للمقابر ، حكين متعارضين ، سمع أنها مباحة ، وأن تمكينهن منها حق لهن على الرجال ، وسمع أنها عرمة ، وأنه كذلك وأنهن يرجعن منها مأزورات غير مأجورات . وأنه كذلك سمع حكين متعارضين في زيارة الأضرحة « مقابر الأولياء » سمع طائفة من أرباب الإرشاد الديني تقررها ، وترى إباحة ما اعتاده الناس في زيارتها ، وسمع طائفة أخرى منها تنكرها أشد الإنكار ، وترى أنها من بقايا صور الوثنية التي جاء الإسلام لحوها والقضاء عليها 1 ا

ويقول صاحبنا: إن اختلاف العلماء هكذا - في هاتين المسألتين وغيرها ، وفي كثير من المسائل التي ينبغي أن يكون حكمها بيّناً واضحاً ، وأن يكون موقف المسلمين فيها واحدا غير مختلف - مما يوقع الناس في بلبلة دينية ، كثيرا ما تثير بينهم فتنا كن في أشد الحاجة إلى البعد عنها ، وتطهير المجتمع منها ، وتوجيههم إلى ما يحفظ عليهم قيمة الوجود في الحياة ،

وخاصة مسألة زيارة الأضرحة ، التي تفاقم الاختلاف فيها إلى حد التكفير ، والرمى بالشرك ، والتسوية بينها وبين عبادة الأصنام في الجاهلية !! وقد طلب إلى بهذه المناسبة أن أتحدث إلى القراء عن حكم الشريعة في هذه الشئون ، داخل إطار النصوص التشريعية الواردة فيها ، وعلى ضوء من الحكم المقصودة منها ، ويرجو أن تخف بذلك وطأة الاختلاف الذي يلهب نار الفتنة بين المسلمين باسم الدين والدين منها برىء .

وتلبية لهذه الرغبة أجبته بما يلي:

\* \* \*

#### زيارة النساء للمقابر:

ينبغى أن يعلم أولا أن زيارة المقابر كانت فى أول الإسلام محرمة على الرجال والنساء ، وأنه حينها استقرت عقيدة الإسلام فى القلوب ، وعرفت أحكامه وأهدافه أبيحت الزيارة ، وجاءت فيها جملة من الأحاديث الصحيحة ، تضمنت مشروعيتها وكيفيتها وحكمتها . الحديث القائل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة » . ومنها أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر ، فقال لها عبد الله بن أبى مليكة : « من أبن أقبلت يا أم المؤمنين ؟ قالت : من قبر أخى عبد الرحمن . فقال لها : أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت نهم ، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمى بزيارتها » . وكان منها فى بيان كيفيتها أن الرسول كان زيارة القبور ثم أمى بزيارتها » . وكان منها فى بيان كيفيتها أن الرسول كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » . ومنها والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » . ومنها

أن النبى من بامرأة عند قبر تبكى على صبى لها ، فقال لها : اتقى الله واصبرى ، فقالت : وما تبالى بمصيبتى ، اذهب عنى — وكأنها لم تعرفه — فلما ذهب ، قيل لها : إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتت إليه وقالت : لم أعرفك يارسول الله . فقال لها : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » ، وعظها بالصبر ولم ينكر زيارة القبر .

والذي يؤخذ من هذه الأحاديث أنه متى قصد بزيارة التبور الإحسان إلى الميت بالدعاء ، وإلى النفس بالعظة والاعتبار ، وخلت عن تجديدالأحزان ومظاهر الجزع ، وعن التجمعات الساخرة التى نراها فى الأعياد والمواسم ، وعن صور اللهو والتسلية ونظم الضيافة ، وعن المبيت فى المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغى — إذا خلت عن كل ذلك وخلصت للدعاء والعظة ، واتخذت فيها الآداب الشرعية ، كانت مشروعة للرجال والنساء، أما إذا قصد بها تجديد الأحزان ، واتخذ فيها ما ينافى العظة والاعتبار ، فإنها تكون محرمة على الرجال والنساء . وهى حينئذ نوع من المنكر الذي يفسد الأخلاق ، ويذهب بالأموال في غير غرض شريف ، ويجب على أولياء الامم محاربتها والقضاء عليها ، حفظاً للكرامة وتطهيراً للمجتمع من وصات تلتصق به باسم والقضاء عليها ، حفظاً للكرامة وتطهيراً للمجتمع من وصات تلتصق به باسم مشروع ديني ، هو زيارة القبور ، وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه في فهم الاحاديث الواردة في الموضوع ، وهو الذي يبغي أن يعلمه الناس ، وأن يوجهوا إليه .

#### زيارة الائمنرجة :

وفى هذه الدائرة أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه وعلمهم زيارة القبور ، وزارها ، وزاروها رجالا و نساء ، ودرج عليها المسلمون الاولون ،

كا تلقوا عن عهده فى العلم والعمل ، درجوا عليها ، وفى القبور الصديقون والشهداء والصالحون ، ولم يؤثر عن أحد منهم شيء فى زيارة هؤلاء الصالحين وراء ماشرع فى زيارة غيرهم : تذكر وتسليم ودعاء . وإذن ، فما يفعله كثير منا ف زيارة أصحاب الآضرحة الكاسية المزركشة، ذات المقاصير المفضضة ، والقباب المزخرفة و تجاوز للحد المشروع فى زيارة القبور ، واقتحام لغير المشروع باسم المشروع ، فوقفة الاستئذان على باب الضريح ، واستقباله مع رفع الأكف بالضراعة والمناجاة ، والطواف حوله مع تقبيل جوانبه والتمسح بعديده أو خشبه ، وشرح القضايا والمهام ، وتقديم العرائض وطلب الفصل فيها ، كل ذلك عمل غير مشروع ، يأباه الله ويأباه الرسول ، ويغضب منه أصحاب الأضرحة أنفسهم .

#### أولياء الله لا رضون هذه المشكرات :

وأولياء الله وهم — بنص كتاب الله — الذين آمنوا وكانوا يتقون ، كانوا في حياتهم لله عبادا مخلصين ، لم يتجهوا بقلوبهم إلى غير الله ، ولم يقفوا بباب أحد سواه ، ولم يرفعوا أكف الضراعة إلا إليه ، وأنهم كانوا يدعون الناس إلى هدى الله وشرعه ، وهم يحبون من الناس أن يسلموا سبيلهم ، الناس إلى هدى الله وشرعه ، وهم يحبون من الناس أن يسلمكوا سبيلهم ، يعبدون الله كما عبدوا ، ويتقربون إليه بما تقربوا ، فإذا ماسلكنا في زيارته أسلافهم طابت نفوسهم واطعانت أرواحهم ، وإذا ما ما أنحرفنا عن طريقهم — فوجهنا وجوهنا في عبادة الله إليهم ، واتخذنا قبورهم مطافا كالبيت الحرام ، ومسلما كالحجر الأسود ، ومصلى كقام إبراهيم ، وخاطبناهم بالدعاء والرجاء — فقد جافينا طريقهم وجفوناهم ، وصرنا وخاطبناهم بالدعاء والرجاء — فقد جافينا طريقهم وجفوناهم ، وصرنا إلى ما يرضهم .

هذا ما يجب أن يملمه الناس حتى يعرفوا المشروع فيفعلوه ، وغير المشروع فيجتنبوه ، ولا ينبغى أن نسكت مجاراة أو مجاملة ، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس .

### الدعوة بالتي هي أحسن:

وإذا كان الله قد أخذ علينا العهد والميثاق أن نبين للناس فقد أمرنا أن يكون البيان ؛ وأن تكون الدعوة بالتي هي أحسن ، تجمع ولا تفرق ، وتؤلف ولا تنفر . وإذن ، لاينبغي لنا أن نقسو باسم الدين وباسم الدعوة إليه ، فنتخذ الحكم بالشرك وعبادة الأصنام على الزائرين - بهذه الكيفية سبيلا للدعوة ، وطريقا للبيان . كيف ونحن نعلم أن هؤلاء الزائرين ـ كما تنطق به أحوالهم ــ مؤمنون بعقائد الدين كلها ، وبفرائضه كلها ، ومؤمنون بأن النبي والولى من عباد الله ، خلقهما كما خلق العباد وأمدهما بأسباب الحياة كما أمد العباد ، وأماتهما كمايميت العباد ، وأنه سيبعثهما كما يبعث العباد ، وتلك عقيدة الإيمان الحق التي لم يكن يؤمن بها عباد الأصنام !! نعم ، توارث هؤلاء -من غير علم - صوراً في زيارة الأضرحة ، غير مارسم الشّرع في زيارة المقابر والمؤمنون يجدر بهم أن يقفوا في عباداتهم ومايرجع إلى غيب الله عند حدود الوارد عن الله ، وخير اننا ولهم — من الحكم عليهم بالشرك ، ومن إطلاق كلة « أصنام، على هذه الأضرحة ، وقد يكون فيها « رفات شخصيات » ذات شأن خالد في خدمة الإسلام والمسلمين — خير لنا جميعا ، وحفظا لكرامة هذه الشخصيات ، أن نبذل جهودنا في تعليم من لا يعلم ، لا في تكفيره ، ولا في الإساءة إلى تلك الأرواح الطاهرة و نسأل الله السلامة والتوفيق .

# تقبيل الأيدى

ما حكم الشرع في تقبيل أيدي العلماء والوالدين ؟ .

\* \* \*

### من التقبيل حسن وقبيح :

التقبيل من العادات القديمة التي عرفها الناس وانتشرت فيا بينهم ، ومنه القبيح المستهجن ، ومنه الحسن المقبول ، وقد اختلط على الناس بحكم التقاليد المختلفة ، والأهواء النفسية - قبيحه بحسنه ، ومستهجنه بمقبوله ، وصرنا نرى منه ما يمقته الشرع والدين ، وما تنكره المروءة والشرف ، وما قد يصل بصاحبه إلى عتبة الكفر والخروج عن الإيمان . ونرى منه ما لا بأس به في نظر الشرع وتقدير الشرف .

نرى تقبيل الأرض والأقدام أمام العظاء والملوك ، وأمام الشيوخ ، وترى تقبيل وترى تقبيل أيدى العلماء والوالدين والطاعنين في السن ، ونرى تقبيل أيدى السيدات الأجنبيات ، والفتيات المراهقات ، نرى كل هذا في المجتمعات وعند المقابلات ، وقد أخذ عند بعض الطوائف وضع الشيء المألوف ، الذي يعد تركه منكراً أو تأخراً .

# تقدير الباعث على التقبيل:

والواجب في هذا الشأن النظر فيما ينبغي منه أن يكون فيفعل ، وما لا ينبغي أن يكون فيترك ، والأصل — الذي يجب أن تجعله أساساً لذلك — هو تقدير

الباعث عليه ، فإن التقبيل قد يكون بقصد الخضوع وإعلان العظمة ، وقديكون بقصد إشباع الغريزة تحت ستار النحية والتعظيم ، وقد يكون تلبية لعاطفة الشفقة والرحمة ، وقد يكون اعترافا بفضل ، وهكذا تتنوع بواعثه .

فاين كان الباعث يمقنه الشرع أخذ التقبيل حكمه وكان ممقوتاً ، وذلك كتقبيل الأرض أمام الملوك والعظاء وأدعياء النصوف ، وقد صرح العلماء بحرمته ، وقالوا : إن فاعله والراضى به آثمان ، لأنه يشبه العبادة ، ومن مظاهر الوثنية .

ومنه تقبيل الأجنبيات ، سيدات كن أم فتيات ، فى الخدود أو الأبدى ، فهو محرم ممقوت ، وفاعله والراضى به آثمان .

وإن كان الباعث عليه لا يمقته الشرع أخذ حسكه ، وذلك كالنجلة والاحترام لتق ورع، أو عالم عامل ، أو حاكم عادل ، تستقيم بعدله الأحوال ، ويقيم حدود الله . والوالدان مقدمان على الناس جميعاً في استحسان تقبيل أيديهما : « وَاخْفِضْ لَهُما جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبِّياً في صغيراً » (١) :

#### من طرائف الفقهاد:

ومن طريف ما قرأته لبعض الفقهاء بمناسبة الكلام على حكم التقبيل أنه باعتبار موقعه على أنواع: تقبيل المودة للولد، ويكون على الخد. وتقبيل الرحمة للوالدين، ويكون على الرأس. وتقبيل الشفقة للأخ ويكون على الجبهة،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤ من سورة الاسراء .

وتقبيل الشهوة للزوجة ، ويكون على الفم ، وتقبيل التحية للعلماء العاملين ، والحكام العادلين ، ويكون على اليد .

والذي يعنينا في الموضوع أن نحمكم في عادة التقبيل عقولنا ، ولا نجاري العواطف ولا الأهواء فنزل . وهذا شأن يستطيع تقديره كل من يعرف الكرامة ، ويخشى الذلة ، ولا يحتاج إلى مجهود عقلى ، ولا بحث فقهى ، ولا فتوى شرعية ، بعد أن نعرف الحلال والحرام في التعظيم ومماسة الأجسام للأجسام .

### حلق اللحي

### ما حكم الشرع في حلق اللحي ؟

\* \* \*

#### آراد الفقهاء :

تكلم الفقهاء على حلق اللحى ، فرأى بعضهم أنه محرم ، ورأى آخرون أنه مكروه ، ومنهم من شدد فوصفه بأنه من « المنكرات » ، وبأنه « سفه وضلالة أو فسق وجهالة » .

ونحن لا نشك في أن إبقاءها وعدم حلقها كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان يأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها ، ويجعلها متناسبة مع تقاسيم وجهه الشريف ، وأنه كان يعنى بتنظيفها وتخليلها بالماء ، عملا على كال النظافة . وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يتابعونه في كل ما يختاره ويسير عليه في مظهره وهيئته ، حتى مشيته .

#### من سنن الفطرة :

وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث ترغب فى توفيرها ضمن أمور تتصل كلها بالنظافة ، وتحسين الهيئة وإظهار الوقار ، وعرفت تلك الأحاديث عند العلماء بأحاديث (خصال الفطرة أو سننها) والمحلمة تعنى الآن الأشياء التي تتفق وخلق الإنسان فى أحسن ما شاء الله من الصور ، وكان من هذه الخصال الواردة مع إعفاء اللحية فى تلك الأحاديث (السواك ، وقص الشارب والأظافر ، وغسل البراجم : وهى عقد الأصابع ومعاطفها ، واستنشاق

الماء وإزالة شعر الإبط والعانة والختان) وقد أخذت هذه الخصال عند كثير من الفقهاء الباحثين عن أحكام الشريعة حكم السنية أو الاستحباب، وأخذت حكم الكراهة . وإعفاء اللحية واحدة من هذه الخصال لا يعدو حكمه حكمها وهي السنية والاستحباب .

على أن كلة سنة أخذت فى دور الاجتهاد الفقهى غير معناها فى زمن التشريع ، فهى عندهم ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه . وقد كان معناها الطريقة العملية التى يستحسنها الناس ، ويرى فيها النبى ما يرون فيها ، فيسير عليها ويرغب أصحابه فيها .

#### عادة قديمة :

وقد أرشدنا التاريخ فى قديم العرب وغيرهم إلى أن إعفاء اللحية كان عادة مستحسنة ، ولا يزال كذلك عند كثير من الأمم فى علمائها وفلاسفتها ، مع ما بينهم من اختلاف فى الدين والجنسية والإقليم . يرون فيها مظهراً لجمال الهيئة ، وكمال الوقار والاحترام .

والرسول عليه السلام من دأبه إرشاد أمته إلى ما يجعلهم فى مقدمة أرباب العادات المستحسنة ، التى توفر بحسب العرف مظاهر الوقار ، وجمال الهيئة ، ومن ذلك جاءت أحاديث الترغيب فى توفير اللحية . كما جاءت أحاديث الترغيب فى السواك وتنظيف عقد الأصابع ومعاطفها .

### الأمر بمخالفة المشركين :

نعم جاء فى أحاديث خاصة باللحية الأمر, بالإعفاء والتوفير ؛ وعللت ذلك بمخالفة المجوس والمشركين ، ومن هنا فقط أخذ بعض العلماء أن حلق اللحية حرام أو منكر .

والذي نعرفه في كثير مما ورد عن الرسول في مثل هذه الخصال أن الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مشابهة المخالفين في الدين إنما تحرم فيم يقصد فيه التشبه من خصائصهم الدينية ؛ أما مجرد المشابهة فيما تجرى به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة فيها ولا حرمة .

وقد قيل لأبى يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة : — وقد رئى لابساً نعلين مخصوفين بمسامير — إن فلاناً وفلاناً من العلماء كرها ذلك . لأن فيه تشبها بالرهبان فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر ، وإنها من لباس الرهبان ،

و نحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ماعرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى ؛ لأنه شأن الرهبان في سائر الأمم التي تخالف في الدين ، ولوجب الحكم بالحرمة على لبس القبعة ، وبذلك تعود مسألتها جذعة بعد أن طوى الزمن صفحتها ، وأخذت عند الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتدين ولا فسق ولا بإيمان وكفر .

والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة ؛ فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته ، وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذا عن البيئة .

والله الموفق للسداد .

# في الا يمان والنذور والكفارات

اليمين \* النذر \* الكفارات وفائدتها في المجتمع

### الييين

تلقيت جملة من الرسائل يسأل فيها أصحابها عن أشياء تتعلق باليمين: فنهم من يسأل عن حكم الحلف بالنبى أو الولى. وحكم الحلف بكتاب الله وبيت الله ، والحلف بالطلاق ، وأيمان المسلمين ، وما إلى ذلك مما جرت عادة الناس بالحلف به: هل هى أيمان شرعية تنعقد، وتجب الكفارة بها على الحالف إذا حنث في يمينه ؟ ومنهم من يسأل عن حكم حلف الإنسان بألا يصل رحمه ، أو بأن يقاطع والديه ! ومنهم من يسأل عن صوم اليمين: أيلزم أن تكون أيامه متصلة ، أم يجوز تفريقها بحيث يصوم فى كل أسبوع يوماً مثلا ؟ .

\* \* \*

# الناس في شأنه اليمين :

وقد رأيت أن اليمين وأحكامها من الشئون العامة التى شاعت بين الناس واختلطت فيها المشروعة بغير المشروعة ، وصار الناس فيها بين رجلين : رجل يحلف ويكثر الحلف ولا يهمه من حلفه سوى أن يبرئ نفسه ، أو يحمل الناس على تصديقه ، ولا عليه بعد ذلك : أكان صادقاً في يمينه أم كاذباً ؟ أغضب الله بيمينه أم أرضاه ؟ أيُكيفُر عن يمينه أم لا يُسكفر ؟ ورجل أغضب الله وبغير الله ، ويعتقد أن الحلف بغير الله في مكان الحلف بالله ، وتعدقد أن الحلف بغير الله في مكان الحلف بالله ، وقد يفوق خوفه الضريح أو الولى خوفه الله ! ويعظم في نفسه طلاق امرأته

أكثر مما يعظم الله فى نفسه ؛ فتراه يمتنع عن اليمين بالنبي أو الولى أو الطلاق ويقبل مسرعاً على اليمين بالله غير مكترث بعظمته ولا خائف غضبه !

## أصول الإسلام فى أحكام الجين :

أمام هذا الانحلال الديني والخلق - الذي صرف كثيراً من الناس عن أحكام الله في الأيمان ، حتى شرعوا لأنفسهم مالم يشرع الله فيها - أردت أن أبين للمسلمين الأصول التي ركز الله عليها أحكام حلف الهين ، ليتبين الحق من الباطل ، وينتفع السائل وغير السائل ، ويكون الناس على بصيرة من أحكام دينهم التي عنها يسألون .

جرت عادة الإنسان أن يؤكد عزيمته - فيا بريد من أفعال ، أو صدقه فيا يلقى من أخبار - بالحلف بما يعظم فى نفسه سلطانه ، أو تقوى محبته ، أو تخشى سطوته ، وقد كان أهل الجاهلية يحلفون بالأصنام التى كانوا يعبدونها من دون الله ، وبالآباء الذين كانوا يتمسكون بعاداتهم دون شرع الله ، وكان هذا وذاك أثراً من آثار كفرهم بالله ، فلما جاء الإسلام - ومهمته الأولى الدعوة إلى التوحيد الخالص ، وطرح الوثنية فى جميع صورها ، وبين لمم أن السلطان الذي يرهب ، والتشريع الذي يجب أن يحترم ، والسطوة التي بخشى إنما كل أولئك لله وحده لا يشاركه فيها أحد من خلقه - نهاهم عن الحلف بغير الله ، وقرر لليمين أصولا عامة يجب اتباعها ، ولا يصح للتحول عنها ، ولا التصرف فها .

#### لاحلف إلا بالله:

وأول تلك الأصول: تحريم الحلف بغير الله ، وقد جاء فيه قواله عليه الصلاة والسلام: « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف

SHEET.

بالله أو ليصمت » ، وأن ابن عمر سمع رجلا يقول : لا والكعبة ، فقال : لا تحلفوا بغير الله ؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك » ومن هذا الأصل كان الحلف بغير الله أياكان ذلك الغير إثماً يستوجب المقت والغضب ، ويستحق صاحبه التعزير والتأديب ، وهو بعد ذلك لا ينعقد ولا ينفع الحنث فيه إطعام ولا صوم ، وإنما يعرض صاحبه للكفر بالله ، وبشرع الله . وليس له من كفارة سوى التوبة والاستغفار .

والحلف بغير الله على عومه يتناول الحلف بالنبى والكمبة، والمصحف، ويتناول الحلف بالولى والضريح، وقد شذ قوم، فشرعوا ما جرى الناس عليه من هذه الأيمان، وقالوا: إن العرف جرى بها. والأيمان مبنية على العرف. وإذا صح هذا فقد فتحنا باسم العرف باب العودة إلى أيام الجاهلية التي كانت متعارفة فيا بينهم، وليس ما يحلف به مما يصح أن يحكم العرف فيه.

نعم ، العرف يحمكم في معنى المحلوف عليه فقط : وذلك كمن حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكا ، فإنه لا يقع بناء على أن العرف لا يطلق على السمك لحماً . أما أصل اليمين وبماذا يكون ، فمصدره التشريعي معروف ولا قيمة للعرف فيه .

ومرة أخرى لو فتحنا هذا الباب لضاع بالعرف كثير من أحكام الشريعة التى ثبتت بالأحاديث الصحيحة ، وانعقد عليها إجماع الصدر الأول. ومن هذا الأصل أيضاً كان الحلف بالطلاق — كقول الرجل على الطلاق أو يلزمنى الطلاق — منكراً من القول لم يشرعه الله ، فلا يقع به الطلاق ، ويكون الحلف به متجاوزاً حدود الله فيا تحل به عقدة الزواج وفيا يحلف به .

# لانجعلوا الله عرضة لايمانسكم :

أما الأصل الثانى: فهو أن الأيمان إنما شرعت لإثبات حق أو دفع باطل، فيجب أن تقدر بقدرها، وألا يهرع إليها فى كل ما عظم أو حقر، كا يجب ألا تتخذ وسيلة لمنع خير، أو سلب حق، أو ترويج سلمة كاسدة، أو أخبار كاذبة، ومن هذا الأصل وجب الحنث على من اتخذ يمينه حجاباً مانعاً من فعل الخير، وفى ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت التي هى خير وليكفر عن يمينه».

وقد نزل في شأن أبي بكر رضى الله عنه حينا حلف بالله ألاينفق على أحد أقاربه ، وقد كان بمن خاضوا في قصة الإفك - قوله تعالى: « وَلاَ يَا تَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِى الْقُرْبَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِ بِنَ فِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِى الْقُرْبَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِ بِنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعَفُوا وَلْيَصَفْحُوا أَلاَ نُحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ، (١) وقد فسر قوله تعالى: « وَلاَ تَجُعْلُوا الله عَنْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ » (٢) - بالنهى عن اتخاذ اسم الله مانعاً من فعل الخير والتقوى والإصلاح بين الناس ، كما فسر بالنهى عن كثرة الأيمان ؛ حتى لا ينزلق المؤمنون إلى مكانة الحُلَّافِ الذي قال الله فيه : « وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ اللهُ مَنْ هُ وَلاَ تُطِعْ مُكَلًا حَلَّافٍ اللهُ فيه : « وَلاَ تُطِعْ مُكَلًا حَلَّافٍ مَهِ بِينَ النّهُ مَا اللهُ فيه : « وَلاَ تُطِعْ مُكَلًا حَلَّافٍ مَهِ بِينَ النّه فيه : « وَلاَ تُطعْ عُكُلًا حَلَّافٍ مَهِ بِينَ النّهُ مِنْ اللهُ فيه : « وَلاَ تُطعْ مُ كُلُّ حَلَافٍ مَهِ بِينَ هُمْ بِينٍ » (٣)

وليس من شك في أن كثرة الأيمان واشتهار الإنسان بها مما يضعف ثقة الناس فيه بعد أن تضعف ثقته في نفسه ، ومتى ضعفت ثقة المرء بنفسه وتبعها ضعف ثقة الناس فيه لم يبق له شيء من كرامة المؤمنين .

<sup>(</sup>١) الآيه ٢٢ من سورة النور . (٢) الآيه ٢٢٤ من سورة البترة .

<sup>(</sup>٣) الآيه ١٠ من سورة القلم .

#### كفارة البين :

أما الأصل الثالث: فهو أنه متى كانت اليمين شرعية - على النحوالذى قلنا ، وكانت صادرة عن قصد وروية وعقد قلب ، وفات على الحالف فعل المحلوف عليه - فإن الله قد رحم عباده وشرع لهم ما يكفر ذنب الحنث في اليمين .

والسكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام هو ما يشبع والسكسوة هي ما يستر البدن، ومرجع ذلك إلى العرف ، فإذا عجز الحالف عن أحدها انتقل إلى صوم ثلاثة أيام، ويكفي صومها متفرقة ولو يوماً في كل أسبوع، والأفضل أن تسكون متصلة ليسكون أثرها في تهذيب النفس أقوى وأعظم، ومن هذا الأصل يتبين أن الأيمان التي تجرى على اللسان وليست صادرة عن عقد قلب — كقول الرجل لأخيه : لا والله، وبلى والله به ولوع فيها ولا تكفير لها ؛ إذ هي من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله به .

### أصول مجدأته رعى:

هذه هي الأصول التي يجب على المؤمنين أن يأخذوا أنفسهم بها في أيمانهم، وأن يترفعوا بأنفسهم عن أهوائهم في الحلف بما يشاءون ، وليذكروا دائماً قوله تعالى: «وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ » (١) وقوله : « لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغو فِي أَيْمَنَكُمْ وَلَكِنْ بَيْنَ النَّاسِ » (١) وقوله : « لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغو فِي أَيْمَنَكُمْ وَلَكِنْ يَوْاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغو فِي أَيْمَنَكُمْ وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ يُؤَاخِذُكُمْ إِللهُ باللَّغو فِي أَيْمَنَكُمْ وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَطِ يَوْاخِذُكُمْ بَعْ اللهُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَيْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلْفَةً مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَيْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلُقةً

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٤ من سورة البترة .

أَيًّا مِ ذَلِكَ كَنَّارَةُ أَيْمَا نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَا نَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ » (١) .

فا لى هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بعظمة غير لله ، والخوف من الأضرحة والمخلوقات ، فحلفوا بها ، وتركوا الحلف بالله، وإلى هؤلاء الذين المخدوا اليمين بالله مانعاً من فعل الخير وصلة الأرحام ، والذين المخدوا اليمين سبيلا للطلاق ، وترويج السلع السكاسدة ، وتضييع الحقوق الثابتة ، وخدش الأعراض المحترمة وترويج السلع السكاسدة ، وتضييع الحقوق الثابتة ، وخدش الأعراض المحترمة والمحديث ، وأسأل الله لى ولهم التوفيق والمداية ، وهو يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٩ من سورة المائدة .

#### النهدر

#### عجل السيد وفول السيدة

وهذا صنف من المشروعات الإسلامية ، اتجه به كثير من المسلمين إلى غير وجهه ، واتخذوا منه — بزعمهم — سبيلا لصرف المقادير الإلهية عما يخشون أن تكون قد تعلقت به ، من مكروه ينزل بالنفس ، أو المال أو الولد ، إلى ما يرجونه من محبوب فيها ومرغوب . ثم اشتطوا فيه وأسرفوا ، فأضافوه في أقوالهم وأفعالهم إلى غير الله ، الذي يبده مقاليد كل شيء ، والذي شرعه حين شرعه \_ منسو باليه وحده ، يلتزم باسمه ، ويعمل باسمه ، ويقصد به وجهه الكريم ، دون أن يكون لأحد من خلقه شبيه فيه ، من اسم أو رسم .

وذلكم الصنف هو المعروف في الإسلام باسم «النذر» شرعه الله طريقا من طرق التقرب إليه ابتغاء مرضاته ، يلتزمه الناس بأنفسهم ، ومحض إرادتهم ، وخالص نيتهم في زيادة التقرب إليه سبحانه ، ولكنهم قد توسعوا فيه بالشهوات والأهواء ، والفتاوى الشخصية 11 ونذروا بالشهوات ولدهم في الامتحان ، أو نجحوا هم في الانتخاب ، أو شجى مريضهم — أن يكون ولد البقرة للسيد البدوى ، أو يصنعوا للسيدة « فولها السنوى » ويقيمون بالعجل أو يصنعوا للسيدة « فولها السنوى » ويقيمون بالعجل

أو الفول « ليلة صاخبة » ، تدعى لها « الدراويش » وأرباب الطرق ، ويهتفون فيها باسم « السيد » أو « السيدة » .

وفي هذا الصنيع يتسرب الشك إلى بعض العقلاء ، ولا يتقبلونه باطمئنان: يشكون في مشروعيته ، ويشكون في أنه ( النذر » الذي طلب الله الوفاء به ، ومنح الموفين به درجة الأطهار الأبرار ، يتسرب الشك إليهم فيسألون: هل هو نذر شرعي يجب الوفاء به ؟ وهل يتعين فيه أن يذهب الناذر بما نذر « من عجل أو فول » إلى مكان الولى الذي نذر باسمه ، ويوزعه على أحلاس الضريح العاكفين حوله ؟ وهلا يجوز له أن يبيعه ويصرف ثمنه على الفقراء والمساكين بدل الترام عينه ؟ وهلا يجوز له أن يبيعه ويصرف ثمنه على الفقراء والمساكين بدل لنفسه ولأولاده من كسوة أو نفقة أو آلة زراعته ، أو بذر أرضه ؟ ثم يكون ديناً لله في ذمته يقضيه إذا أيسر ؟.

وأخيراً يسألون: عن المصرف الشرعى نانقود التي توضع في صناديق الأضرحة بنية التقرب إلى الله ، عن طريق صاحب الضريح ، أتصرف على ترميم الأضرحة وإضاءتها وفرشها وتزيينها ، أم تصرف على خدمتها وموظني مساجدها ، أم أن هناك جهة أخرى هي أحق بالصرف فيها من هاتين الجهتين ؟ .

\* \* \*

# لابر من تمحيص المشروع :

هذه أسئلة يتجه بها كثير من العقلاء إلى أهل العلم بأحكام الله ، فيا يتملق بالنذور الشائعة بين الناس ، وحق لهم أن يسألوا ، لأنهم يريدون التقرب إلى الله ، والتقرب إلى الله لا يكون إلا بما يعتقدون أن الله قد شرعه ، وكثيراً ما يجرى الناس على عادات موروثة تأخذ صفة الذيوع والاشتهار ، ويفعلونها على أنها مشروعة ، وهي ليست بمشروعة ، ولا لها في التقرب إلى الله حساب ، وإذن ، فلا بد من التمحيص ، ولا بد من إرشاد الناس وهدايتهم إلى المشروع وتخليصه من غير المشروع .

وعلى أهل العلم بأحكام الله — بمقتضى وضعهم ورسالتهم ، وبمقتضى العهد الذي أخذ عليهم — أن يبينوا أحكام الله على وجهها ، دون تأثر بموروث فاسد ، وإن طال أمده ، ودون محاولة لتصحيحه وإلباسه ثوب المشروع ، مجاملة للناس ومجاراة للأهواء .

وهذه كلمات أبين بها ما أعتقده مشروعاً في النذر ، وأرجو ألا تأخذ بعض الناس فيها العزة بالإثم ، فالحق أحق أن يتبع ، والظن لا يغني من الحق شيئاً .

#### النزر شرعة قديمة :

والنذر أسلوب قديم من أساليب التقرب إلى الله ، حكاه الله سبحانه عن امرأة عمران أم مريم « إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي الْمَرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَلُ مِنَى إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » (١) وحكاه عن مريم نفسها حينا اقترب منها الوضع ، وأمرها به « فَإِمَّا تَرَينً مِنَ الْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِي حَيْنًا اقترب منها الوضع ، وأمرها به « فَإِمَّا تَرَينً مِنَ الْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا » (٢) .

 <sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة آل عران .
 (٢) الآية ٣٠ من سورة آل عران .

#### النزر فى الجاهلية :

وقد تصرف فيه أهل الجاهلية بالشهوات والأهواء والمعتقدات الفاسدة ، التي شذوا بها عن الفطرة في التحليل والتحريم بغير ما لم يأذن به الله ، تصرفوا فيه لجعلوه لآلهتهم ، التماساً لشفاعتهم عند الله ، وليقربوهم إليه زلني ، « وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلهِ يَرْعُمهِم وَهَذَا لِللهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلهِ يَرْعُمهِم وَهَذَا لِللهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى اللهِ مَا عَمْ كُنُونَ » (١) .

# النزور في الإسلام :

ولما جاء الإسلام أقر النذر على وضعه الأول طاعة لله ، فلا يكون لغيره ، ولا يكون بمعصيته . ومن هنا ، كان النذر في الإسلام لغير الله باطلا وحراماً ، لا يجب الوفاء به ، ولا يثاب الناذر عليه ، إن لم يؤاخذ به ، ولا يشفع في صحته وحله ما يقوله بعض ه المفتين » إنه لله في النية والقلب ، والأعمال بالنيات ، لأن صيغته وظروف فعله ، وشواهد حال الناذرين ناطقة بأن لغير الله فيه نصيباً ، أقله أن يقوم « الولى » يدور الوساطة في المحبوب والمرغوب بين الله والناذر ، وهذا وإن لم يكن شركا بالنية والقلب فهو شرك في القول والفعل ، ومن شأن العبادة المقبولة أن تكون لله في النية والقول والفعل جميعاً « إيًاك نَعْبُدُ ، وَإيًاك نَعْبَدُ » .

<sup>(</sup>١) الآية ١٣٦ من سورة الأنعام .

#### أجوبة السائلين :

و إذن ، فالنذر الشرعى الذي يجب الوفاء به هو ماكان باسم الله وحده ، ومنجها به لله وحده ، وهذا هو جواب السؤال الأول .

و إذا كان التقرب إلى الله لا يختص بمكان دون آخر ، وكان تخصيص العبادة بالمكان أو الزمان لا يعرف إلا من قبله سبحانه ، كان للناذر — بعد أن يكون النذر لله — أن يصرف نذره في قريته ، أو في حيه ، وأن يطعمه فقراءها ، بل هم به أحق وأولى من غيرهم ، وهذا هو جواب السؤال الثاني .

وكذلك إذا رأى الناذر أن صرف ثمن النذر أنفع للفقراء ، أو طرأت عليه ضرورة احتاج في دفعها إلى ثمنه ، كان له أن يبيعه وأن يصرف ثمنه على الفقراء أو في حاجته ، ويكون في الحالة الثانية ديْناً عليه في ذمته يقضيه إذا أيسر ، وهذان هما جوابا السؤالين الثالث والرابع .

#### صناديق النزور:

أما النقود التي توضع في صناديق الأضرحة ، فمصر فها أولا الفقراء والمساكين ، وجهات البر والمصالح العامة ، وليس ترميم الأضرحة وإضاءتها وفرشها وتزيينها ، وأن ذلك كله غير مشروع . نعم ، يصح الصرف منها على ترميم المساجد ، وعلى خدمها الفقراء الذين لا تني رواتبهم بمعيشتهم .

و يجب أن ينظر إلى هذه الصناديق كخزائن عامة وضعت في أماكن عامة وهي «المساجد» لا «الأضرحة» ؛ ليضع فيها أرباب الخير ما تجود به نفوسهم لله وفي سبيل الله ، لا « للأضرحة ولا لأصحابها » .

ويجب مع هذا أن يتولى حفظها، وصرف ما فيها، وتعيين جهاته ، أناس معروفون بتقوى الله في مال الله ، ولا تعرف الصلات الشخصية ، أوالاعتبارات الفاسدة سبيلا إلى قاوبهم .

#### کلمتاب :

هذه هي أجوبة السائلين عما يتعلق بالندر ، وأحب أن أختم هذا الحديث بكلمتين ، يجدر بإخواننا المسلمين أن يتفهموهما ، وأن يكونوا على ذكر منهما ، وإيمان بهما ؛ لتكون صلتهم بالله في شرعه وعبادته على ما رسم ، وعلى ما يحب ويرضى .

إحداهما: أن أولياء الله ، الذين يعرفهم الله ، ويعرفون الله ، يرضيهم ما يرضى الله ، ويغضبهم ما يغضبه ، وأنهم قد تقربوا إليه ، وأعد لهم درجات عنده بفعل ما شرع ، وأنهم يحبون من الناس أن يتقربوا إليه بما تقربوا هم به إليه ، ويغضبهم ويضاعف غضبهم أن يرفع الناس إليهم أكف الضراعة ، أو يلتزموا باسمهم نذرا أو طاعة .

أما الكلمة الثانية فهى أن النذر عبادة وطاعة ، يتقرب به العبد إلى ربه ، ويؤكد به معنى العبودية الخالصة ، فلا ينبغى أن يكون مذكوراً باسم غيره ، ولا أن يكون فعله مشروطا على السيد المعبود . فيكون مقابلة ومبادلة . ينزل كثيراً عن درجة العبادة ، ولا يصاحبه إلى درجة العابدين الأبرار . وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ، وإنه لا يرد شيئاً » .

أما بعد :

فهذه هي أحكام النذر، أقدمها لإخواننا المسلمين قياما بواجب البيان، وخير لنا ولهم أن يتحروا في نذورهم — إذا أرادوا — ماشرع الله وأن يوفوا بها على وجهها المشروع، فيكون لهم ثواب المخلصين ومنزلة العابدين المقربين. والسلام على من اتبع الهدى .

# الكفارات وفائدتها فى المجتمع

ما الحكمة في تشريع الكفارة ؟ وما السر في تخصيص أفعال معينة لتكفير ذنوب معينة ؟

\* \* \*

#### الكفارة:

إن الإنسان - بمسارك فيه من قوتى الشهوة والغضب - عرضة للوقوع فى الذنوب والسيئات بمخالفة أوام الخير والطاعات، ولايسلم من ذلك إلا بعصمة من الله تحول بينه وبين شهوته وغضبه. ومن رحمة الله بالمؤمن أن شرع له وسائل كثيرة إذا فعلها وقام بها على وجهها طهرت نفسه من أدران المعصية السابقة، وقويت على طرد بواعث المعصية اللاحقة، وبذلك بحصل على علاج ما وقع، وعلى الوقاية مما يتوقع. ولو تنبه المؤمن إلى تلك الوسائل العلاجية الوقائية، وامتثل إرشادها، لأقبل على الله طاهراً نقياً. وراضياً مرضياً، ولأقبل الله عليه عفواً كريماً، غفوراً رحيا.

وهذه الوسائل ، التي شرعت علاجاً للذنوب ووقاية منها ، هي المعروفة في لسان الشرع باسم « الكفارة » ، وهي بالاستقرار والتتبع لمواضعها نوعان : نوع عام لم يخصص بذنب معين ، ولا بوسيلة معينة . ونوع خاص ، خصصت فيه وسائل معينة لذنوب معينة .

ومن النوع الأول الصبر على المكروه ، يصيب الإنسان في بدنه أو ماله

أو ولده « ما من مسلم يصيبه أذى ، شوكة فما فوقها ، إلا كفر الله بهاسيئاته ، وحط عنه ذنوبه ، كما تحط الشجرة ورقها » .

ومنها الحسنات، يفعلها المسلم بعد السيئات: « إِنْ تُبَدُّو ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًّا هِيَ وَإِنْ تَخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا ٱلْفُقُرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ، وَيُكَفَّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَلِّيْمًا تِكُمْ »(١).

ونجد هذا النوع كثيراً في القرآن الكريم ، وفي الأحاديث النبوية الصحيحة .

#### الكفارات الخاصة :

أما النوع الثانى ، وهو المعروف فى اصطلاح الفقهاء من كلة «كفارة » عند الإطلاق ، فهو الأفعال التى نص عليها القرآن الكريم ، أوالسنة الصحيحة ، طريقا لتكفير ذنوب نص عليها أيضا فى الكتاب أو السنة ، وجاء من ذلك فى القرآن الكريم جملة أنواع جلمة مخالفات ، فمن ذلك كفارة اليمين ، وآبنها قوله تعالى فى سورة المائدة : « لا يُؤاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْوِ فِي أَ يمانِكُم ، ولكين مِن يؤاخِذُ كُم اللهُ إِللَّهُ إِللَّهُ فِي أَ يمانِكُم ، ولكين مِن أوسط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْ كَيْوَبُهم أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَة ، فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَة أَيْمان ، ذَلِك كَفّارة أَيْمانِكُم إِذَا حَلَفْتُم وَاحْفَظُوا فَصِيامُ ثَلَاثَة أَيْمان ، ذَلِك كَفّارة أَيْمانِكُم إِذَا حَلَفْتُم وَاحْفَظُوا أَيْمانكُم ، فَلَن كُم اللهُ ال

وبذلك وجب على المسلم إذا حلف بالله على شيء يفعله ، أو بدا له

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧١ من سورة البقرة . (٢) الآية ٨٩ من سورة المائدة .

أن عدم فعله خير ، فإن الشارع يطلب منه كفارة لهـذا الحنث الذى لم يحافظ به على جلال اسم الله الكريم ، ويجب عليه أن يفعل الكفارة مرتبة كا جاء فى الآية ، ولا صيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة .

ومن هذا النوع كفارة القتل الخطأ ، وهى المذكورة فى سورة النساء بقوله تعالى : « وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقبةً مُوَمِّنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ » (١) .

وبذلك وجب على المسلم إذا قتل امرءاً خطأ ، فاينه يجب عليه فوق الحق المدنى ، وهو الدية المسلمة إلى أهل القتيل ، كفارة لذنب الشرع وعدم التأنى والاحتياط ، ويجب أن يفعلها كما هى مرتبة فى الآية: تحرير رقبة إن وجدت، وإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين ، ولا إطعام فيها .

# كفارة الظهار :

كان الرجل فى الجاهلية إذا قصد تحريم زوجه على نفسه قال لها : أنت على كظهر أمى ، وكانت بذلك تحرم عليه ولا تحل له أبداً . ولما جاء الإسلام عدل هذا النقليد ، واعتبر تلك الـكلمة زوراً من القول ، وذنباً من الزوج، روع به زوجته ، وهو المسمى فى اصطلاح الفقهاء بالظهار ، واستقر حكمه فى الإسلام على أن الزوجة لا تحرم به ، وإنما يلزم الرجل إذا أراد أن يرجع إلى زوجه ويتصل بها ، أن يكفر عن تلاعبه بمنكر القول وزوره .

وفي هذا الشأن ، وفي كفارته ، نزلت الآيات الأربع التي افتتحت بها

<sup>(</sup>١) الآية ٩٢ من سورة النساء .

سورة الحجادلة ، وكان لنزولها حادثة حال بين من جرى بينهما هذا الظهار ، وفي القصة كثير من وجوه العبر ونواحى الرحمة التي يغظر الله بها إلى عباده ، وخاصة من يقع منهم في ضيق ، أو يحيط به كرب ، أما الآيات الأربع فهى قوله تعالى : « قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكَى إلى الله وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُما إِنَّ اللهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ... الآيات » (١) .

### المجادب وزوجها :

كانت خولة بنت ثعلبة زوجاً لأوس بن الصامت ، فغضب منها لشأن ما ، فرمى في وجهها بتلك السكامة المأثورة ( أنت على كظهر أمى) وكانت تلك السكامة من طلاق أهل الجاهلية ، ثم قال لها بعدأن هدأت ثورته وسكن غضبه : ما أظنك إلا قد حرمت على ، فقالت : والله ماذاك بطلاق . وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصت عليه أمرها مع زوجها : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، غنية ذات أهل ومال ، فلما خلاسني ، وأفني شبابي ، وتفرق أهلى ، ظاهر مني ، وقد ندم : فهل من شيء يجمعني وإياه ؟ فيجيبها الرسول بقوله : ما أراك إلا حرمت عليه ، ولم ينزل على في شأنك شيء ، فتعيد قولها للرسول ، ويعيد الرسول لها قوله ، وأخيراً انجهت إلى الله شاكية ضارعة : بلرسول ، ويعيد الرسول لها قوله ، وأخيراً انجهت إلى الله شاكية ضارعة : ولدى وأحب الناس إلى . رب إنك تعلم أن لى منه صبية صغاراً ، إن ضمعتهم ولدى وأحب الناس إلى . رب إنك تعلم أن لى منه صبية صغاراً ، إن ضمعتهم الى جاعوا ، وإن ضمعتهم إليه ضاعوا ، وأخذت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم أشكو إليك ، اللهم فأنزل على لسان نبيك مابه تفريج كربي . وما كادت تفرغ من شكواها لربها ، وهو عالم بسرها ونجواها ، حتى نزل على الرسول تفرغ من شكواها لربها ، وهو عالم بسرها ونجواها ، حتى نزل على الرسول

<sup>(</sup>١) أول سورة المجادلة .

الوحى بهذه الآيات الأربع ، فطلب منها دعوة زوجها فدعته ، فتلا عليه رسول الله الآيات . ثم قال له : هل تستطيع العتق ؟ فقال لا والله ، فقال له : هل تستطيع العتق ؟ فقال لا والله ، فقال له والله ، إنى إن أخطأنى الأكل فى اليوم مرة أو مرتين كل بصرى وظننت أنى أموت ، فقال له : أطعم ستين مسكيناً فقال : ما أجد إلا أن تعيننى بمعونة وصلة ، فأعانه الرسول وتصدق بما أعانه على ستين مسكيناً . وكان هذا أول ظهار فى الإسلام ، وبه استقر حكم الظهار على أنه ذنب بحره على الرجل الاتصال بزوجه إلى أن يكفر على هذا النحو الذي بين فى الآيات .

#### عمر وخولة بنت تعلبة :

وقد امتدت حياة المجادلة في زوجها ، والتي عدل بشكواها حكم الظهار ونزل التعديل في القرآن ، ونوه بشأنها فيه « خولة بنت ثعلبة » امتدت حياتها إلى خلافة أمير المؤمنين عربن الخطاب ، وكان من شأنه معها مما يدل على مكانتها عنده ، وعظم تقديره إياها : أنه مربها ذات يوم وهو را كب دابته والناس حوله ، فاستوقفته طويلا ، ووعظته كثيراً ، وكان مما قالت : ياعر ، قد كنت تدعى عيرا ا ثم قيل لك ياعر ا ثم قيل لك ، ياأمير المؤمنين ا فاتق الله ياعر ، و في من أيقن بالموت خاف العذاب ، وبعد أن فرغت من عظتها لعمر ، ومشى بمن معه ، قيل له : يا أمير المؤمنين ، أتقف لهذه العجوز هذا الموقف ؟ فقال عمر : والله لو حبستنى من أول النهار إلى آخره لما تحركت إلا للصلاة المكتوبة ، أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خولة بنت ثعلبة ، سمع الله قولها من فوق سبع شماوات ، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عر ؟ وهكذا تسمو التقوى بأصحابها ، ويصل الرشد الكامل

بأصحاب الحسكم والسلطان إلى تقدير أهل التقوى والمغفرة ، فرحم الله عمر ورحم الله خولة .

# الحكمة فى تشريع الكفارة :

هذه هى الكفارات؛ ويهمنا الآن أن نعرف أن الشارع الحكيم - حين قررها محواً للذنوب وعلاجاً للأخطاء التي يقع فيها المسلم - قصد إلى أن يحتفظ المسلم بالروح المعنوية في علاقته بربه ، فلا يقطع أمله من الله في أى حال حتى في حال الذنب والعصيان . وليس من ريب في أن المسرء إذا أذنب ثم راجعه ضميره تمنى لو أن شيئاً من الأشياء محا عنه هذا الذنب لافتدى به وقدمه في سبيل طهره طائعاً مختاراً ، فرحاً مسروراً ، وبهذا قضت الحكمة الإلهية أن يكون لذنب المؤمن كفارة تغطيه وتمحر آثاره ، فيعود العبد إلى ربه بفعل الكفارة صافياً ، مطمئن القلب ، مستريح الضمير . ولا يظل الذنب عالقاً بعنقه يفسد مابينه وبين ربه . ولقد كان في متسع عفو الله ومغفرته أن يمحو عن عبده هذا الذنب دونشيء يفعله العبد . ولكن يريد أن تكون تركية نفسه ، وطهر قلبه بشيء يبذله في مقابلة محو الذنب ، توجيهاً له نحو العمل ونحو البذل ونحو الطاعة « مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكَرَ ثُمْ وَءَا مَذْتُم » (1).

# الحكمة في تخصيص أفعال معينة للشكفير:

وبالنظر فى أنواع هذه الكفارات نجدها لأتخرج فى جملتها على ثلاثة أشياء: تحرير الرقيق إن وجد، والصوم، والبر بالفقراء. وليس من ريب فى أن أى واحد من هذه الثلاثة يحقق للمجتمع بالكفارات أنواعاً من الفوائد

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٦ من النساء .

الاجتماعية تعود عليه بكثير من البر والخير والسمو، وترفع من شأن الإنسانية إلى درجة التهــــــــــــــــــــــــ والتضامن الاجتماعى الذى يحقق التعاطف والتراحم بين بنى الإنسان.

فتحرير الرقيق باب واسع من أبواب الحرية ، فتحه الشارع فى الكفارات على مصراعيه ليضم به إلى المجتمع الإنسانى أعضاء نافعين ، يحييهم بعد موتهم الأدبى ، ويحقق لهم بالعتق شخصيتهم القانونية ، وما الرق فى واقعه إلا موت أدبى وما الحرية فى واقعها إلا حياة . وقد بلغت عناية الإسلام بهذا النوع من الإحياء الأدبى أن أدخله فى معظم الكفارات وجعله مصرفاً من مصارف الزكاة ، وجعله إحدى العقبتين اللتين إذا اقتحمهما المؤمن أمن عذاب الله وغضبه .

وفى العتق — حين يكون كفارة للقتل الخطأ — معنى آخر ، وهو تعويض المجتمع عن النفس المقتدولة بإحياء نفس أخرى هى نفس العبد الرقيق ، تشاركه فى تحمل أعباء الإنسانية ، ولعله يجدى عليها بشخصيته الجديدة خيراً كثيراً .

أما الصوم: فلا يخنى ما فيه من تهذيب النفس، وتقويم الخلق، والتعويد على الصبر، وضبط الإرادة في تحمل الشدائد، واستقبال الآلام بقوة وعزيمة . وما أشد حاجة الأمم إلى تسلح أبنائها بهذه المعانى التي تعدهم لمكافحة الطوارىء ومصارعة الأحداث.

أما البر بالفقراء فهو من أسمى مطالب الإسلام؛ فكتاب الله يحض عليه بكثير من الأساليب المختلفة، ولا نكاد نجد سورة من سوره تخلو عن

التصريح بسمو البر بالفقراء والمساكين، وكذلك كانت تعاليم الرسول وأحواله أمثلة عليا في الحض على إجلمام الطعام والبر بالفقير والمسكين.

كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير ، يمينه كالريح المرسلة ، يهب تارة ويتصدق تارة ، ويهدى ثالثة ، ويقترض فيرد أكثر منه وأفضل ، وكذلك كان أصحابه على مثل حاله من الجود والبر ، وهذا أبو موسى يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم فى المدينة ، جمعوا ماكان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه أو قل طعام عيالهم فى المدينة ، جمعوا ماكان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية ، فهم منى وأنا منهم » ، وحسب أصحابه فى هذا المقام قوله تعالى فى شأنهم : « يُحبِّرُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فى صُدُورِهِمْ حاَجةً فى شأنهم : « يُحبِّرُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فى صُدُورِهِمْ حاَجةً فَى شَانَهُم : « يُحبِّرُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصاصَة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ فَى فَلَوْ لَا يَعْهُمْ الْمُفْلِحُونَ » (١) .

أما بعد : فهذا نوع من الحسكم التشريعية ، عرفها المسلمون الأولون ، وامتلأت بها نفوسهم وكانت من مقاصدهم في حياتهم ، فارتقت عن طريقها جماعتهم ، وامتد سلطانهم وعز جانبهم . وهكذا تتصل جميع العبادات الدينية اتصالا وثيقاً بشئون الفرد فتسعده ، وشئون المجتمع فترفعه . ونسأل الله أن يبصر نا بهديه ، وأن يرشدنا إلى حكم تشريعه ، وأن يوفقنا لإصلاح دنيانا بأسرار ديننا .

<sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة الحشر .

# في الأسرة والأحوال الشخصية

علاقة الخاطب بمخطوبته \* فسخ الخطبة الزواج العرفي والسرى \* زواج المتعة تزوج المسلم بغير المسلمة \* الرضاع المحرم للزواج إسقاط الحمل \* النسل بين التحديد والتنظيم الطلاق \* الحلف بالطلاق \* علاج الطلاق المحلل والمحلل له \* في اللقطاء والتبني التلقيم حقوق الله في التركة الحرمان من الميراث \* حقوق الله في التركة

## علاقة الخاطب بمخطوبته

ماهو الحد الذي يبيحه الشرع للخاطب ليتمتع بمخطوبته قبل أن يعقد القران؟ ، وهل يجوز له تقبيلها؟

\* \* \*

#### آ كار الخطبة في الشريعة :

الخطبة هى أن يطلب الرجل من المرأة أو وليها أن يتزوجها ، فإذا وافقت أو وافق وليها تمت الخطبة ، وكانت بمثابة اتفاق مبدئى على أنها تكون له ويكون لها .

ومن آثار هذا الاتفاق أنه يحرم على غير الخاطب أن يخطبها على خطبته، وفي ذلك قال علميه السلام: (المؤمن أخو المؤمن، فلايحل للمؤمنأن يبتاع على أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر).

وقد أخذ بعض الأئمة من هذا النهى أن زواج الخاطب الثانى باطل ، لا تحل به المرأة ، ويجب فسخه ، ولكن مع هذا لا تحل المخطوبة للخاطب إلا بإجراء العقد الشرعى المستوفى الشروط الصحة الشرعية ، وجملة ما يعتبر فيه : أن يحصل إيجاب وقبول منهما ، أو وكيليهما ، أو من أحدهما ووكيل الآخر ، وأن يكون ذلك معلناً بمحضر شاهدين رجلين ، أو رجل وامرأتين على الأقل ، فإذا لم يجر بينهما العقد ، أو جرى بينهما فقط دون إعلان بالشهود ظلت المرأة أجنبية من الرجل ، وظل الرجل أجنبياً من المرأة ، لا يحل لأحدهما ظلت المرأة أجنبية من الرجل ، وظل الرجل أجنبياً من المرأة ، لا يحل لأحدهما

من صاحبه شيء ممايحل بين الرجل وزوجه، فتحرم القبلة، وأبحرم الخلوة، ويحرم أن يتبادلا نظرات الشهوة والمتعة .

## إسادة فهم الخطبة :

وليست الخطبة أكثر من وعد بالنزوج . وحل التمتع إنما هو من آثار العقد ، فما لم يحصل العقد لا يحصل الحل .

وقد أساء قوم فهم الخطبة ، وقالوا إنها مقدمة الزواج فيباح بها مقدمة ما يبيحه الزواج ، وبذلك استباح الخاطبان أن يختليا وأن ينفردا في التنزه والسينا ، بل استباحا تبادل القبل وجعلوا كل ذلك من دلائل الوئام والمحبة ، وكثيراً ما اقترفا في ظلمة هذا الفهم الفاسد ما لم يبحه الشرع والدين ، وظهر أمرها فيه ، فانفصمت بينهما العروة ، وفسدت الخطبة ، وعدل الخاطب عن خطبته ، وعادت المخطوبة إلى بينها تحمل إنمها في أحشائها ، وتحمل من أوزار الخزى ما ينوء به شرفها وشرف أسرتها . وكانت وصمة عار أبدى لا يمحى أثرها من الجبين ، ولمل فيما نقرؤه و نعلمه من حوادث الخاطبين والمخطوبات التي يجرها الاختلاط ورفع الحجب ما يضيء لنا السبيل في قبح هذه العادة الممقوتة ، التي تسربت إلينا من عادات قوم لا يؤمنون بدين ، ولا يكترثون بشرف ، ولا يفهمون من سعادة بناتهم سوى أن يحصلن على طريق يجمعن به المال .

#### تعارف لااختلاط:

نعم . نظرت الشريعة الإسلامية إلى أن الزواج ميثاق غليظ ، وعهد قوى ، به تر تبط القلوب ، و تسكن النفوس ، ويتعاون الزوجان على تكوين أسرة عمادها المودة والرحمة ، ومن هنا ندبت الطرفين إلى النعارف الذي يرشد إلى

أيجاه القاوب ، فأباحث أن ينظر كل منهما إلى صاحبه نظرة التعارف فقط ، وأباحث أن يجتمعا المرة والمرات ومعهما الأهل والأقارب ، وفى ذلك يقول عليه السلام : ( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو إلى زواجها فليفعل ) ، وقال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : ( انظر إليها فاينه أحرى أن يؤدم بينكما ) ومعناه أنه أجدر أن يحصل بينكما الموافقة والملاءمة ، فالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف .

## فسخ الخطبة

تلقيت رسالة من طالب حقوق يسأل فيها عن حكم الرجوع عن الخطبة ويقول فى خطابه: من المتفق عليه فى الشريعة الإسلامية أن قراءة الفاتحة عقد . فإذا ما اتضح بعد ذلك لأهل العروس سوء سلوك الزوج ، وشراسة طباعه بأدلة قاطعة لا يرقى إليها الشك ، وفسخت بذلك « الخطوبة » . فهل هناك مسئولية دينية فى ذلك ؟

\* \* \*

#### ما هي الخطبة ومقيقتها :

يعتقد السائل أن قراءة الفاتحة عقد ، ويسأل عن حكم فسخ الخطبة إذا ما اتضح أن الخاطب سيع السلوك . ونظراً إلى أن كثيراً من الناس يفهمون الخطبة على غير وجهها الشرعى - ويرتب الخاطبان عليها تصرفات لاتسمح بها الشريعة ، ولاتقرها -رأيت تعميا الفائدة ، وإرشاداً لحكم الله في ذلك أن أتخذ من هذا السؤال حديثاً عن الخطبة ، وعن وضعها الشرعى ، وعن -كم الرجوع فيها . وكانا يعلم أن الخطبة هي أن يطلب الرجل التزوج بالمرأة ، وأن هذا الطلب قد يوجه إليها مباشرة ، وقد يوجه إلى أحد من أسرتها ، كأبيها ، أو أمها ، أو أخيها ، على حسب المتعارف بين الناس في ذلك .

وقد جاءت الخطبة في القرآن الكريم بعد بيان عدة المتوفى عنها زوجها

« وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي إِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُرِكُمْ ﴾(١) .

ومن هناكانت الخطبة مجرد اتفاق مبدئى على الرضا بالتزويج، وكثيراً ما يقصد الطرفان بعد تحقق الرضا إعلانه بإقامة حفل صغير أو كبير، يحضره الأهلوالأقاربوالأصدقاء، وتقدم فيه للمخطوبة الهدية المعروفة باسم «الشبكة» ويقتصر الأمر في الحفل على ذلك، وقد تقرأ فيه الفاتحة تأكيداً لهذا الاتفاق، وينتهى الحفل وينصر ف الناس دونأن يدور في نفس أحد أن العقد قد حصل، أو أن فلانا تزوج بفلانة. وقد أخذ هذا الحفل في ألسنة الناس اسم «حفلة الخطوبة».

وقد ذكر الله العقد في آية تالية للآية التي ذكرت فيها الخطبة ، فقال : ﴿ وَلاَ تَعْزُ مُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (٢) والمعنى إرجاء العقد حق تخلص المخطوبة من تبعات الزواج السابق إذا كانت قد سبق لها زواج .

### العقد غيرالخطبة وجوداً وشرعاً وعرفا؟:

وبهذا كان الوضع الوجودى والشرعى والعرفى للخطبة غير الوضع الوجودى والشرعى والعرفى للعقد ، فهى إذا كانت طلب الزواج والاتفاق عليه ، فإن عقدة الزواج هى الحالة الشرعية التى تنشأ بين الزوجين بالإيجاب والقبول عن طريق تبادل الكلمتين المعروفتين وما ماثلهما ، وهى : زوجتك

<sup>(</sup>١) الآية ه ٢٣ من سورة البترة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٥ من سورة البنرة .

وقبلت. وبالإيجاب والقبول هكذا ، وأمام الشهود يتم العقد ، ويحصل الارتباط الشرعى بين الزوجين ، وتقوم بينهما الحياة الزوجية بجميع آثارها وأحكامها .

ومن هنا لم تكن الخطبة ، ولا الفاتحة المقترنة بها ، عقداً يبيح للخاطبين ما يبيحه العقد الشرعى بين الزوجين . وقد ذكرنا من قبل أن كثيراً من الناس أساءوا فهم الخطبة ووضعها الشرعى ، فجعلوها عقداً أو كالعقد ، واستباح بها الطرفان ، وأبيح لها أن يختلطا اختلاطا ترفع فيه الحجب ، وتحل القيود ، وكثيرا ما جرهذا التصرف الويلات على الفتيات وأسرهن . وكثيرا ما أعقبه إعراض الخاطبين عن المخطوبات ، وعنست به الفتيات .

#### التعرف المشروع :

إن الإسلام دين الخلق والكرامة، ودين الألفة والمحبة، وقد أباح المخاطبين أن يتعرف كل منهما على صاحبه بما لا يجر هذه الويلات، ويحقق في الوقت نفسه لكل منهما ما يحب في صاحبه، أباح ذلك بالرؤية الكريمة، والمحادثة المؤدبة، والاجتماعات المهذبة في ظل من الأهل والأرحام. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ير الإسلام أن تظل المخطوبة في خدرها وألا يراها خاطبها إلا ليلة الزفاف، ولم ير أن ترفع بالخطبة حواجز الحرمات، وكان بهذا وذاك حدا وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط، وهكذا يجب أن يفهم الناس الخطبة، فيسلم الزوجان من نكسة المفاجأة ليلة الزفاف، وتسلم المخطوبة من شر الإسراف في المخالطة.

#### العدول عن الحطبة :

أما العدول عن الخطبة وفسخها بعد تمامها ، فإن كان كما يقول السائل لتبين سوء الساوك ، وشراسة الطباع ، فإنه يكون أمرا مطلوبا شرعاً ، حرصا على سلامة الحياة الزوجية من عبث الأخلاق الفاسدة . وإن مراعاة الأخلاق ، وبناء الزواج عليها لمن أهم ما يعنى به الشارع فى تكوين الأسرة ، وكثيرا ما حثت الشريعة على تخير أرباب الخلق والدين .

وإن فسخ الخطبة فى هذه الحالة اتقاء لضرر قد يعسر العمل على زواله ، وتنشأ به الأسرة وفى جسمها عناصر الزعزعة والاضطراب ، والكيد والانتقام ، وبذلك يكون الزواج جحيا لاسكنا ، وبغضا لامودة ، ونقمة لا رحمة . وقد أباح الشارع ، بل طلب أن يحنث الإنسان فى يمينه إذا تبين له أن المصلحة والخير فى نقضها ، وفى ذلك يقول الرسول : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذى هو خير » .

وإذا جاء ذلك فى اليمين فإنه — من باب أولى — يجوز فى الاتفاق المجرد عن اليمين متى تبين أن الخير فى نقضه .

# الفسخ المحرم :

أما فسنخ الخطبة لمجرد ظهور خاطب مالى ، أو صاحب مركز عظيم ، فهو حرام هند الله ، وهو فى الوقت نفسه مخل بالشرف والكرامة ، وينزل بالفتاة إلى مستوى السلع ، تعرض فى الأسواق لتباع بأغلى الأنمان ،

وهو بعد هذا وذاك نقض للعهد الذي حرمه الله والذي يقول فيه: « وَأَوْفُوا بِاللَّهِ عَلَى يَقُولُ فَيْهِ: « وَأَوْفُوا بِإِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ونصيحتى لهؤلاء الذين يعتبرون الخطبة عقدا يبيه له ما يبيحه عقد الزواج . ولهؤلاء الذين لايعنهم فى زواج فتياتهن سوى المال الزائل ، والجاه الزائف . نصيحتى لهؤلاء وهؤلاء أن يقفوا فى تزويج أبنائهم وبناتهم عند حكم الله وإرشاده ، وأن يتخيروا لهم رضى الدين والخلق .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة الإسراء .

# عقد الزواج في شهر المحرم

كُلَّا اقترب شهر المحرم وتهيأ الناس للدخول فيه اتجه كثير منهم إلى أهل العلم ﴿ بِالحَلالِ وَالْحَرَامِ ﴾ يسألونهم عن حكم عقد الزواج فيه: أحلال هو ، فيقدموا عليه أم حرام فيرجئوه حتى يمضى ؟

ويقول أحدهم فيما كتب إلى: إنى قد اعتزمت إجراء عقد الزواج على خطيبتى فى شهر أغسطس ، نظراً إلى أنه الشهر الذى أحصل فيه على إجازتى السنوية من التدريس وملحقاته ، وكذلك هو الشهر الذى تحصل فيه خطيبتى د المدرسة » أيضاً على إجازتها ، فقيل لنا: إن عقد الزواج فى شهر المحرم حرام ! وإنه نذير سوء الحياة الزوجية التى تعقد فيه ! وإذا صح هذا فسنضطر إلى تأخير الزواج إلى المعام المقبل ، بل إلى عام لا يجتمع فيه شهر الإجازة مع شهر المحرم ، وبذلك تضيع علينا فى حياتنا الأسرية أكثر من المحرم ، ونذلك تضيع علينا فى حياتنا الأسرية أكثر من سنة ، فنرجو إفادتنا عن رأى الشرع فيما يقولون !

\* \* \*

### عقول رُسف نی قیود الجهل :

كنت أظن أن هذا النوع من الابتداع فى « الحلال والحرام » ، أو من « التشاؤم » بالزمان والمكان ، قد عنى عليه عصر (الإدراك والثقافة ) ، وضيق عليه دائرة الوجود حتى صار لا يجد له مستقرا إلافى عقول تعاصت على الوعى

العصرى والتنبه الزمنى ، وظلت ترسف فى أغلال الجهل والتقليد الخرافى فى صرفها عن الحقائق الواضحة ، وحال بينها وبين أقل تفكير فى معنى (الحلال والحرام) فنسبت إلى الدين ما ليس منه ، وتقولت على الله الأقاويل (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) .

#### وفى المعلمين أيضا ؟ ١ ١

كنت أظن هذا وكان خطبه سهلا ، ولكنى عجبت حينها جاءنى ذلكم ( الخطاب من مدرس ) يباشر مهمة ( التربية والتثقيف ) بالنسبة إلى عقد زواجه على خطيبته ، التي هي الأخرى ( مدرسة ) تباشر كذلك مهمة التربية والتثقيف ! ثم اشتد عجبي حينها أكد لي أحد إخواننا (القضاة الشرعيين ) أن هذه « الفرية » لها شيوع واضح وأثر بارز في بعض « المديريات » ، يرشد إليه السجل الخاص بعقود الزواج حينها نرى خاوه من التوثيق في شهر المحرم ، بينها نرى كثرة التوثيق فيها قبله و فيها بعده ! فقلنا : وليس لتلك الظاهرة من بينها نرى كثرة التوثيق فيها تلك ( المديريات ) بهذه البدعة ، وإحجامهم عن عقود الزواج في ذلك الشهر ، وبذلك كان شهر المحرم شهر ( أزمة وشكوى ) عند الموثقين !

### شهر المحرم أحد الاُشهر الحرم:

والواقع أن الإسلام لا يعرف لشهر المحرم سوى أنه أحد الشهور الأربعة المحرمة من قديم الرسالات ، والمعرفة فيها باسم (الأشهر الحرم) « إن عِدَّةَ الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حُرُمٌ، ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم » ومقتضى هذا

أن شهر المحرم شهر لا يضيق صدره — على الأقل — بغمل الخير إن لم يتسع له ويعظم التفاؤل به ، وأنه إنما يأبى المعاصى والمظالم أن تقع فيه ، وأنها فيه أشد نكراً عند الله منها في غيره .

وليس من شك فى أن الزواج من أبرز أعمال الخير ، به تعصم النفوس ، وبه تنشأ الأسر ، وبه يستمر التناسل ، وبه السكن والمودة والرحمة . وإذن فالإسلام برىء من هذه الفرية ، وبرىء مما يمكن أن يكون منشئاً لها فيه ! .

#### مهل وعصبيته:

ولم يبق بعد هذا سوى أن هذه (الفرية) محض ابتداع جره: إما جهل واندفاع به فى تيار فكرة (التشاؤم) العامة التى ينكرها الإسلام أشد الإنكار، والتى — على الرغم من ذلك الإنكار الواضح — تسلطت بالوهم الفاسد على بعض العقول فيا يختص بالزمان والمسكان، والسكلات المسموعة، والأشياء المرئية، كا هو معروف عند الناس جيماً، وإما عصبية خاصة نبتت فى أحضان (فرقة إسلامية) عرفت بآرائها ومبادئها من أواخر عهد الخلافة الإسلامية الحقة، وكان ذلك لديها بمناسبة حادث وقع فى شهر المحرم، وفى العاشر منه (١)، واشتد له أسف المسلمين جميماً، ولسكن هذه الفرقة أسرفت بعصبيتها ا فاتخذت الشهر كله زمن حزن تعلن فيه حدادها، وتجمع فيه ما تتخيل من مظاهر الماتمية فى مجتمعاتها وما كلها وملابسها وسائر شئونها، وتحرم فيه كل مظاهر الفرح والزينة والمتعة.

وفي هذا الجوالملبد بغيوم الفتن التي ألبست ثوب الدين نبتت هذه الفكرة،

<sup>(</sup>١) هو متتل الحسين رضي الله عنه .

وانسع نطاقها وتسربت إلى جميع الأرجاء الإسلامية ، التي تولت هذه الفرقة حكمها والسلطان فيها ، وقد كانت مصر من هذه الأرجاء ، وكان من آثارها فيها ( توارث تحريم عقد الزواج في شهر المحرم ) ولا تزال فكرة ( الحزن المحرمي ) متأصلة إلى اليوم في بعض الجهات الإسلامية بصفة عامة شاملة ، كما لا تزال شعائر الحزن تقام كل عام في تلك الجهات على قدم وساق .

وواضح جدا أن عقد الزواج من أعظم ما يتخذ له الناس مظاهر الفرح والسرور، وإذن فليحرم عقدالزواج كما يحرم كل مظهر من مظاهرالزينة والمتعة.

#### العصبية تعمل فى الجائب الآخر:

ومن عجيب العصبية - التي تأخذ بالناس عن الحقائق الواضحة - أنها نشرت أجنحتها في الجانب الآخر أيضاً ، وابتدعت في يوم عاشوراء «يوم الحزن عند هؤلاء » مشروعية الفرح والسروروالتجمل والتزين ، وأدخلت كل ذلك على الناس « بمرويات » عن الرسول عليه السلام ، وآثار عن أصحابه ، كما صنعت « العصبية » عكس ذلك في الطرف الآخر ، فكرة بفكرة وحديثاً بحديث ، وابتداعا بابتداع ، فيا لله وللمسلمين !

وبالمنازع العصبية المتعاكسة صار الناظر إلى المسلمين وفي كتبهم الدينية يرى ويقرأ أن الإسلام يطلب من المسلمين مظاهر الفرح والحزن في يوم واحد الشهر واحد! وأن مظاهر الفرح تروى فيها أحاديث وآثار ، ومظاهر الحزن تروى فيها كذلك أعمال وآثار! وهكذا فعل المسلمون بالإسلام! وهكذا تفرقوا في دينهم وكانوا شِيعاً ، والله تعالى يقول في كتابه: « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » .

إن أشد ما يبغضه الإسلام ويحرمه على أهله تجديد الأحزان ، وإثارة بواعث

الفتن والتفريق ، وكذلك من أشد ما يبغضه الافتيات على الله والقول بشرع ما لم يأذن به ، والحق أن الفريقين قد أنحرفا عن الصراط المستقيم ، وخاضافيا يحرم الإسلام الخوض فيه .

### واجب المسلحين اليوم :

وإن واجب عقلاء المسلمين اليوم ليحتم عليهم – وقد بدت البغضاء لهم جميعا من أعدائهم المتربصين بهم – أن يطهروا أنفسهم من هذه العصبية التي فرقتهم ، والتي احتربوا بها فيا بينهم وتسلط بها عليهم عدوهم ، وأن يجتمعوا على كلة سواء بينهم ، وأن يمحصوا دينهم وكتبهم من آثار «العصبية الجارفة الهدامة» ، وأن يقفوا صفاصا واحدا وقلبا واحدا يرهبون به عدو الله وعدوهم . إنهم إن فعلوا ذلك طابت حياتهم وسلم دينهم وكانوا عند الله كاقال : «خُير أُمَّة أَخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ» وإلا يفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .

#### النشاؤم :

هذا هو أصل فكرة « تحريم عقد الزواج » كما نرى ، وقد ألبست هذه الفكرة عند من لم يعرفوا هذا الأصل ثوب « التشاؤم » ، والتشاؤم هو الآخر قد أخذ مجالا واسعاً عند الناس بدافع الهوى والدجل ، ولم يعدم هو الآخر من يؤيده ويبرره « بمرويات » تنسب إلى الرسول ظلماً وبهتاناً ، بل لم يعدم من يؤيده بالقرآن نفسه (۱).

<sup>(</sup>١) ارجع إلى ما كتبناء عن ﴿ استطلاع النيب والنشاؤم ﴾ من هذا الكتاب .

#### عبث الرجالين :

وبعد: فإن واجب المؤمنين أن يتنبهوا إلى عبث الدجالين بإشاعة فكرة التشاؤم بينهم ، هذه الفكرة التي يصير بها الإنسان أسيراً لو هم في كلة يسمعها، أو يوم يمر عليه ، أو منظر يراه ، وأن يطهروا قلوبهم من هذه الأوهام ، وأن يقدموا على أعمالهم وتصرفاتهم وقضاء مصالحهم في أوقاتها التي تتطلبها ، معتمدين في ذلك على إيمانهم النقى وعلى توفيق الله لهم ، غير عابثين بوهم أو خرافة ، فتسلم حياتهم وتستقر شئونهم ، والله ولى التوفيق والهداية .

## الزواج العرفى والسرى

وردت إلينا بعض رسائل يتحدث أصحابها عن نوعين من الزواج يلجأ إليهما بعض الناس بظروفهم الخاصة ، يرون أنهما مشروعان لا يعقبان إنماً ولا ضرراً ، ويسأل آخرون عن حكم الله فيهما ، وهما : الزواج السرى ، والزواج العرفي .

#### الرواج السرى :

أما الزواج السرى فهو نوع قديم من الزواج افترضه الفقهاء ، وبينوا معناه ، وتكلموا في حكمه ، وقد أجموا على أن منه العقد الذي يتولاه الطرفان دون أن يحضره شهود ، ودون أن يعلن ، ودون أن يكتب في وثيقة رسمية ، ويعيش الزوجان في ظله مكتوماً ، لا يعرفه أحد من الناس سواهما . وأجموا على أنه باطل لفقده شرط الصحة ، وهو الشهادة ، فإذا حضره شهود وأطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سرا ، وكان صحيحاً شرعا ، تترتب عليه أحكامه . أما إذا حضره الشهود وأخذ عليهم العهد بالكتمان ، وعدم إشاعته والإخبار به ، فقد اختلف الفقهاء في صحته بعد أن أجموا على كراهته :

فرأت طائفة أن وجود الشهود يخرجه عن السرية ، والشهادة وحدها تحقق العلانية ، وإذن فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمان ، ويرى الإمام مالك وطائفة معه أن التوصية بالكتمان تسلب الشهادة روحها ، والقصد

منها ، وهو الإعلان الذي يضمن ثبوت الحقوق ، ويزيل الريبة ، ويفصل في الوقت نفسه بين الحلال والحرام — كما جاء في الحديث الصحيح « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت » . والشهادة التي تحقق الإعلان المقصود هي التي لم تقترن بالتوصية على الكتمان ، ومجرد المدد لا يزيل السرية ، وكم من سر بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد تواصوا بها وبني العقد عليها ، ولعل المجالس الخاصة التي يعرفها اليوم أرباب الفجور المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيراً ما يكون بين أكثر من اثنين .

وإذا كان الزواج السرى بنوعيه الذى لم يحضره شهود ، أوحضروه مع التوصية بالكتمان دائراً بين البطلان والكراهة ، وأنه يحمل السرية التى هي عنوان المحرم كان جديراً بالمسلم — الذى شأنه أن يترك ما يريب إلى ما لا يريب — أن يمتنع عنه ، ولا يقدم عليه ، ولا يزج بنفسه فى مداخله الضيقة التى لا تحمد عاقبتها .

### زواج رعب وقلق لاسكن ورحمة :

إن الزواج الذي لا يفارق صاحبه الاضطراب القلبي - والرعب والخوف من الأهل والأقارب والناس إذا ظهر واشتهر - لا يمكن أن يكون هو الزواج الشرعي الذي امتن الله به على عباده ، وجعله سكناً ومودة ورحمة ! لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي يكو تن الأسر ، ويحفظ الأنساب ، وينشيء علاقة المصاهرة بين الناس ! لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي رغبت فيه شريعة المصاهرة بين الناس ! لا يمكن أن يكون هو الزواج الذي رغبت فيه شريعة - أساسها في العقائد والأخلاق والأعمال - الوضوح والعلانية ، وموافقة الظاهر للباطن ، وإن الشهادة لم تعتبر شرطاً في صحة الزواج إلا لأنها طريق في العادة لإعلانه وإشاعته بين الناس ، وبها يع خبره ، ويشتهر ويستفيض ،

فَإِذَا لَمْ تَكُنَ الشّهَادَةُ طَرِيقاً لإعلانه كان انخاذَها مجرد احتيال بشهادة صورية على تُعليل ما حرم الله اكانت لا قيمة لها في نظر الشرع والدين .

وإذا كان شأن المؤمن أن يستبرئ لدينه وعرضه فإن الزواج السرى يعرضه لريبة دينية ، من جهة الإعراض عن الأحاديث السكثيرة المروية عن الرسول ، القاضية بإعلان الزواج ، ولريبة عرضية يحسمها في قرارة نفسه حينها يتخيل أو يقدر ظهور الأمربين الناس ، ولا سبيل للتخلص من هانين الريبتين وها من أقوى ما يفسد على المؤمن إيمانه - إلا بمكافحة الدواعي التي تزين له هذا النوع من الزواج ، وإن هذه الدواعي - مهما بلغت في نظره - لا قيمة لها أمام هاتين الريبتين ، هذا ما يجب أن يعرفه الناس فيا يختص بالزواج السرى .

### الزواج العرفى :

أما الزواج العرفى فهو الزواج الذى يكتب فى الوثيقة الرسمية التى بيد المأذون، وقد تصحبه توصية الشهود بالكتمان ، وبذلك يكون من زواج السر الذى تكلمنا عنه، وربما لا تصحبه توصية بالكتمان فيأخذ اسمه الخاص وهو الزواج العرفى ، وقد يعلم به غير الشهود من الأهل والأقارب والجيران ، وهو عقد قد استكمل الأركان والشروط المعتبرة شرعا فى صحة العقد ، وبه تثبت جميع الحقوق من حل الاتصال ، ومن وجوب النفقة على الرجل ، ووجوب الطاعة على المرأة ، و نسب الأولاد من الرجل ، وهو العقد الشرعى الذى كان معهوداً عند المسلمين إلى عهد قريب. وقد كان الضمير الإيمانى كافياً عند الطرفين فى الاعتراف به ، وفى القيام بحقوقه الشرعية على الوجه الذى يقضى به الشرع ، ويتطلبه الإيمان .

SHEINTHECA ALEXANDRINA

### السر في اشتراط الغانود، تُوثيق عقد الزواج :

ظل الأمركذلك بين المسلمين من مبدأ التشريع إلى أن رأى أولياء الأمر أن ميزان الإيمان في كثير من القلوب قد خف، وأن الضمير الإيماني في بعض الناس قد ذبل، فوجد من يدعى الزوجية زوراً ، ويعتمد في إثباتها على شهادة شهود هم من جنس المدعى، لايتقون الله ولا يرعون الحق ، فما تشمر المرأة إلا وهي زوجة لمزور أراد إلباسها قهراً ثوب الزوجية، وإخراجها من خدرها إلى بيته تحقيقاً لشهوته ، أوكيداً لها ولأسرتها اكما وجد من أنكره تخلصاً من حقوق الزوجية ، أو التماساً للحرية في التزوج بمن يشاء ، ويعجز الطرف الآخر عن إثباته أمام القضاء ؛ وبذلك لاتصل الزوجة إلى حقها فى النفقة، ولا يصل الزوج إلى حقه فى الطاعة ، وقديضيع نسب الأولاد ، ويلنصق بهم وبأمهم العار الأبدى فوق حرمانهم حقوقهم فيما تركه الوالدان . وقه رأى المشرع المصرى – حفظاً. للأسر، وصوناً للحياة الزوجية والأعراض من هذا التلاعب — أن دعاوى الزوجية لا تسمع إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بورقة رسمية ؛ وبذلك التشريع صار الذين يقدمون على الزواج العرفى ، ويلحقهم شيء من آثاره السيئة ، هم وحدهم الذين يتحملون تبعات ما يتعرضون له من هذه الآثار ، كما يتحملون إثم ضياع الأنساب للأولاد، وحرماتهم الميراث عند الإنكار، وهم هم المسئولون عن تصرفاتهم أمام الله، وأمام الناس .

# قانوں الضمير :

أما بعد : فهذا هو الزواج العرفي ، وذلك هو الزواج السرى ، وليعلم الناس أنه لا سلطان عليهم في ترك هذين النوعين من الزواج ، ولا وقاية لهم من شرهما إلا الضائر الحية التي تتوخى أكسل ما شرع الله ، وتزن الأعسال بنتائجها . وليعلموا أيضاً أنه ليس في استطاعة قانون ما أن يردهم عا يؤذيهم ويشهر بهم ما دامت القوانين بطبيعتها لا تتناول إلا ما ظهر واتصل بها ، وهذا نوع من قانون الضمير وكل الله المؤمن إليه ؛ ليشعر بحكانته عنده ، وأنه عنده ليس يقاد بالزمام دائماً . فليضع المؤمن نفسه حيث وضعه الله .

# زواج المتعـــة

هو ما زواج المتعة ؟ وهل هو مباح الآن ، كما يشيع بعض الكاتبين ؟

\* \* \*

زواج المتعة — ومنه الزواج إلى أجل — هو أن يتفق رجل مع امرأة خالية من الأزواج على أن تقيم معه مدة ما ، معينة أو غير معينة ، في مقابلة مال معلوم .

وهذا زواج لا يقصد به سوى قضاء الحاجة ، وينتهى دون طلاق بمضى مدته ، أو بالمفارقة إن لم تضرب له مدة . ولا ريب فى أن هذا الزواج ليس هو الزواج الذى شرعه الإسلام ونزل به القرآن .

## أساس الرواج فى القرآل :

فالقرآن يرشد إلى أن أساس الزواج السكن والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين ، وإلى أن تمراته تكوين الأسر، وتحصيل الأبناء والأحفاد، والتعاون على تربيتهم . وما أبعد زواج المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات .

والقرآن قد ربط بعنوان الزوجية أحكاماً كثيرة كالتوارث ، وثبوت النسب ، والنفقة ، والطلاق ، والعدة ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، وحرمة التزوج بالخامسة وغير ذلك مما يعرفه الناس جميعاً ، وليس شيء من هذه الأحكام بثابت فيا يعرف بزواج المتعة .

اقرأ هذه الآيات وأمثالها لتعلم أنها — على رغم ما يحاول المفتونون بمشروعية زواج المتعة من تحريفها عن مواضعها — بعيدة كل البعد عن زواجهم الذي يعلنون أنه مشروع لغاية في نفوسهم ، أو تعصباً لآراء لا تعرفها حجة .

# أبجت المتعة كحسكمة ثم حرمت :

نعم ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أباحه للمحاربين فى بعض الغزوات . وثبت أيضاً بما لا شك فيه أنه نهى عنه نهياً عاماً وحرمه تحريماً مؤبداً . وقد جمع مسلم فى صحيحه ، والحافظ بن حجر فى شرح البخارى أحاديث النهى ، فليرجع إليها من شاء .

وماكان نهى عر عنها-وتوعده فاعلما أمام جمع من الصحابة ،و إقرارهم إياه-إلاعملا بهذه الأحاديث الصحيحة ، واقتلاعا لفكرة مشر وعيته من بعض

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٨ من سورة البترة . (٢) الآية ٢٢٨ من سورة البترة .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢٣٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>ه) الآية ۲۱ من سورة النساء .

الأذهان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قرب عهد الناس بالإسلام في أوقات الضرورة سبيلا للترخيص فيما يخفف عنهم تلك الضرورة ، حتى إذا ما أنسوا الإسلام وأحكامه عاد فحرمه التحريم الذي يريده الله ، وهو التحريم العام المؤبد.

وبهذا القدر من البيان يتضح أن الرأيين فى زواج المتعة لا يمكن أن يوضعا فى ميزان واحد فضلا عن تساوى كفتيهما . وأن الترخيص فى زواج المتعة لم يخرج عن أن يكون ترخيصاً بأخف المحرمين فى وقت الضرورة ، وحداثة عهد الناس بالإسلام ، ومثل هذا الترخيص لا يصلح دليلا على المشروعية .

وإن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة أحد عشر رجلا، وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء، دون تحميله شيئاً من تبعات الزواج، إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين، ولا شريعة الإحصان والإعفاف.

# تزوج المسلم بغير المسلمة

وجهت إلينا جريدة « الشعب » أسئلة كثيرة من القراء يطلبون فيها بالله الحاحراً ينا في زواج المسلم بغير المسلمة ليستر يحوا من هذا اللفظ الذي يثار بين الحين والحين حول هذا الموضوع ، فكتبنا ما يلى :

# الرواج الانفضل :

إن أفضل أنواع الزواج ما تلاقت عليه الرغبات ، وخلصت له القلوب وتناجت به الأرواح . ومن ضرورة ذلك أن تتفق العقيدة وتتناسب الأخلاق وتتحد الأهداف . وفي ظل ذلك التناسب يبسط الزواج على الحياة الزوجية نسيج السكن والمودة والرحمة ، فتطيب الحياة ، وتسعد الأبناء والأسرة . ولا يتحقق ذلك على الوجه الأكل في نظر الإسلام إلا إذا اتفق الزوجان في الدين والعقيدة ، وكانا مسلمين يأتمران بأمر الإسلام ، وينتهيان بنهيه ، ويشد الإسلام ما بين قلبيهما من رباط .

أما إذا كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة ، أو كانت الزوجة غير مسلمة والزوج مسلماً ، فإن الحسم في الإسلام له وجه آخر . فهو بالنسبة للفرض الأول ، وهو أن يكون الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة ، الحرمة القطعية والمنع البات ، وهو من الأحكام التي أجمعت عليها الأمة من عهد الرسول إلى يومنا هذا ، وصار منعه في الإسلام من الأحكام التي يقول عنها الرسول إلى يومنا هذا ، وصار منعه في الإسلام من الأحكام التي يقول عنها

الفقهاء: « إن العلم بها ضرورى » يحكم على من أباحه بالخروج عن الدين، وهذا لبس موضع حديث اليوم ، ولا مما يتعلق لنا غرض الآن ببحثه ، وإنما غرضنا الكلام على الفرض الثانى وهو تزوج المسلم بغير المسلمة . ولبيان المشركة الحكم فى هذا الفرض يجب أن نفرق أولا فى غير المسلمة بين المشركة التي لاتقر باله ، ولا بكتاب سماوى ، والكتابية التي لاتقر بالألوهية وتعترف بمبدأ رسالات الله إلى خلقه ، وتؤمن بيوم البعث والجزاء . والإسلام برى بالنسبة للمشركة أن زواجها باطل ، ولا يحل لمسلم أن يبنى معها حياة زوجية ، وقد جاء ذلك المنع فى صريح القرآن الذي لا يحتمل أفهاماً ولا آراء، ومن هنا كان محل إجماع أيضاً بين علماء الإسلام ، ولم يعرف لأحد منهم رأى بحله ، وذلك قوله تعالى : «وَلاَ تَنْكِحُوا الْهُشْرِكُة عَيِّ يُؤْمِنَ ، وَلاَ مَنْ مُؤْمِنَة مُؤْمِنَة ، وَلاَ مَنْ مَنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَ عُجَبَتْكُمُ » (١) .

## التزوج بالكتابية :

أما تزوج المسلم بالكتابية ، ذات الدين السماوى ، والكتاب الإلمى — وهو موضع حديثنا اليوم — فقد اختلف فيه علماء الإسلام ، فمنهم من أباحه مستنداً فى ذلك إلى ظاهر قوله تعالى : « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّوْمِنَاتِ مِنْ قَبْلِكُمْ » (٢) قالوا : فرقت والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ » (٢) قالوا : فرقت هذه الآية بين المشركة التى حرم التروج بها قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وبين الكتابية ، فأباحت النزوج بها .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢١ من سورة البترة . (٢) الآبة ه من سورة المائدة

ومنهم من طرد المنع ورأى حرمة النزوج بالكتابية ، شأنها شأن المشركة ، ونسب ذلك الرأى إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وبعض التابعين، ودرت عليه بعض الأئمة ، وحجتهم فى ذلك أن الكتابية إذا غيرت وبدلت وأنكرت رسالة محمد عليه السلام كانت داخلة تحت عنوان « المشركات » وأنكرت رسالة محمد عليه السلام كانت داخلة تحت عنوان « المشركات » وإيمانها بالله فقط لا يخرجها عن دائرة الشرك ، فإن الله يقول : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ شَرُهُمْ بِالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » (اويستندون أيضاً في هذا المنع إلى الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله تعالى : « ياأ يُها الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَشَخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاه بَعْض » (۲) ، ولا تَشَخذُوا لا يُعَلِي وَعَدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاه بَعْض » (۲) ، ولمَ فى تخريج بطانة مِنْ دُونِكُمْ » (۴) « لا تَشَخِذُوا عدوق وَعدُو كُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ آكَوْقُ » (٤) ، ولم فى تخريج إلَيْهِمْ بِالْمَودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ آكُونً » (٤) ، ولم فى تخريج ولكنه بالله وَدَة وَقدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ آكُونً » (٤) ، ولم فى تخريج ولكنه بالله ولكنة بي والله الحديث موضعاً للكلام فها .

#### الأصل الذى لاخلاف فيه :

وسواء أصح رأى هؤلاء بالحرمة والمنع ، أم صح رأى الأولين بالإباحة والجواز من جهة النظر فى مصادر التشريع ، فإن رأى الذين أباحوا مبنى على القاعدة الشرعية الطبيعية وهو أن الرجل صاحب القوامة على المرأة ، وصاحب السلطان والتوجيه فى الأسرة والأبناء ، ومن شأن الزوج المسلم أن ينشئ عما له من قوامة أبناءه وأسرته على الأخلاق الإسلامية ، وقد أبيح له أن يتزوج بغير المسلمة الكتابية ، ليكون ذلك التزوج عثابة رسول

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سورة يوسف . (٢) الآية ١٥ من سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١١٨ من سورة آل عمران.
 (٤) الآية الأولى من المتحنة.

من رسل المحبة والآلفة ، فيزول ما فى صدرها للإسلام من جفوة ، وتنلق من حسن معاملة زوجها المسلم لها — وهى كتابية تخالفه فى دينه — محاسن الإسلام وفضائله عن طريق عملى مباشر ، تجد أثره فى راحتها وحريتها الدينية وحصولها على حقوق الزوجية كاملة غير منقوصة ، وهذه هى حكمة الإسلام فى إباحة التروج بالكتابية على رأى هؤلاء الذين يرون إباحته من جهة المصادر التشريعة .

#### المنبع المنفق عليه :

أما إذا انسلخ الرجل المسلم عن حقه فى القوامة ، وألق بمقاليد نفسه وأسرته وأبنائه إلى زوجته الكتابية ، فتصرفت فيه وفى أبنائه بمقتضى عقيدتها وعادتها ، ووضع نفسه تحت رأيها واتخذها قدوة له يتبعها ، وقائداً يسير خلفها ، ولا يرى نفسه إلا تابعاً لها ، مسايراً لرأيها ومشورتها ، فإن ذلك يكون عكساً للقضية وقلباً للحكة التي أحل الله لأجلها التزوج من الكتابيات .

وهذا هو ما نراه اليوم في بعض المسلمين الذين يرغبون التزوج بنساء الإفرنج، لا لغاية سوى أنها إفرنجية تنتمي إلى شعب أوروبي، بزعم أن له رقياً فوق رقى المسلمين الذين ينتسب هو إليهم، ويعد نفسه واحدا منهم. فيتركها تذهب بأولاده إلى الكنيسة كما تشاء، وتسميهم بأسماء قومها كما تشاء، وتربط في صدورهم شعار اليهودية أو النصرانية، وترسم في حجر منزلها وأمام أعين أولادها ما نعلم وما لا نعلم، ثم بعد ذاك كله تنشئهم على مالها من عادات في المأكل و المشرب والاختلاط، وغير ذلك مما لا يعرفه الإسلام ولا يرضاه، أو مما يعتبر الرضا به والسكوت عليه كفراً وخروجاً عن الملة والدين.

### إذا ضعف الرجال وجب المنع:

إذا كانالله قدحرم على المسلمة أن تتزوج بالكتابي، صو ناعن التأثر بسلطان

زوجها وقوامته عليها ، فإن الإسلام برى أن المسلم إذا شذ عن مركزه الطبيعى في الأسرة \_ بحكم ضعفه القومى ، وألقي بمقاليد أمره بين يدى زوجه غير المسلمة وجب منعه من التزوج بالكتابية ، ويوجب في الوقت نفسه على الحكومة \_ التي تدين بالإسلام ومبادئه في الزوجية ، وتغار على قوميتها وشعائرها في أبنائها \_ أن تضع لهؤلاء ، الذين ينسلخون عن مركزهم الطبيعي في الأسرة ، حدا يردهم عن غيهم ، ويكني في المنع العام أن ترى الحكومة أكثرية الذين يتزوجون بأجنبيات يضعون أنفسهم من زوجاتهم هذا الوضع الذي يفسدون به أسرهم وقوميتهم .

إن حفظ مبادئ الدين ، وحفظ سياج القومية ، لمن أوجب الواجبات على الحكومات الإسلامية ، وما ضعف المسلمون وانحلت روابطهم إلا بهذا النوبان ، الذي كثيراً ما كان منشؤه الافتتان برقى الأجنبية وتقدمها فى تنظيم البيوت وتربية الأبناء ، وهى فى الواقع تعمل على هدماللكيان وتقويض القومية وقد كاديتم لها الأمر على أيدى هؤلاء السفهاء ، ضعاف الايمان والقومية ، يؤازرهم فى ذلك من يقر أون عليهم — من غير فهم ولا تدبر ، ولا إدراك يؤازرهم فى ذلك من يقر أون عليهم — من غير فهم ولا تدبر ، ولا إدراك لحكة التشريع — قوله تعالى : « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكتاب مِنْ قَبِيلُكُمْ » . وكم لعبت الزوجة الكتابية من أدوار فى خدمة أمتها وحكومتها ، وهى مقيمة فى بلاد الاسلام ، ترزق بخيراتها ، وتنع بحياتها تحت رجل مسلم غر ، خدعته واتخذت منه جسراً تخطو على ظهره إلى نكبة بلاده ، والعمل على خدعته واتخذت منه جسراً تخطو على ظهره إلى نكبة بلاده ، والعمل على تركز قومها فيها .

## التقييدأو المنع لازم :

إن العمل على تقييد هذا الحكم في التشريع الإسلامي أو منعه

منعاً باتاً لألزم وأوجب مما ينادى به بعض المسلمين ويرجون تشريعه من تحديد سن الزواج للفتاة ، وتقييد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق ، والحديث اللغو فيما لايفهمون من كلة ه بيت الطاعة » وما إلى ذلك من النداءات النادرة التي ينشط لها كثير من أبناء المسلمين سيراً وراء مدنية الغرب المظلمة . ألا وإن انحلال الكثرة الغالبة ممن يميلون إلى التزوج بالكتابيات لما يوجب الوقوف أمام هذه الاباحة التي نتلقاها مطلقة جهلا بغير علم ، والتي أصبحت جالتنا تنادى بإلغائها وأنها لاتنفق والغرض المقصود منها ، ولا تتناسب مع خلتنا تنادى بإلغائها وأنها لاتنفق والغرض المقصود منها ، ولا تتناسب مع العابثين ، وهدف المغرضين السكائدين .

وبعدد :

فهذا يا أخى حكم الإسلام فى تزوج المسلم اليوم بغير المسلمة . والسلام على من اتبع الهدى .

# الرضاع المحرم للزواج

يسأل كثير من الناس عن حكم الشريعة في حالات تتصل بالرضاع ، هنهم من يسأل عن زواج فتى بفتاة رضع على أختها التى تكبر عنها ولم يرضع عليها نفسها ؛ ويظنون أن الرضاع الحرم هو رضاع الفتى على الفتاة التى يريد التزوج بها خاصة . ومنهم من يسأل عن حكم ما إذا رضع الفتى على فتاة وأمها تحت زوج ثم طلقت الأم وتزوجت برجل آخر ، وأتت منه بفتاة أخرى وهى تحت الزوج الثانى . فهل يجوز لهذا الفتى الذي رضع من تلك السيدة ، وهى تحت زوجها الأول ؛ أن يتزوج بالفتاة التي هي من الزوج الثاني ؟ . وهنا يقول السائل: قد سألت بعض العلماء فقال : إن لبن المرأة يعتبر ملكا لزوجها ، وبما أن السيدة أرضعت الفتي وهي تحت الزوج الثاني فا نه يجوز لهذا الفتى أن يتزوج بالبنت الثانية التي هي من الزوج الثاني فا نه يجوز لهذا لفتي أن يتزوج بالبنت الثانية التي هي من الزوج الثاني ؛

\* \* \*

#### المحرمات بالرضاع :

ويجدر بنا قبل الإجابة على هذين السؤالين أن نبين أن القرآن الكريم ذكر التحريم بالنسب. فقال أولا: « -ُحرِّ مَتْ عَلَيْكُمْ اللَّمَةُ وَجَمَّنُكُمْ وَخَلْمُتُكُمْ وَجَلَّمُتُكُمْ وَجَلَّمُتُكُمْ وَجَلَّمُتُكُمْ وَجَلَّمُ وَبَهَاتُ

آ لأخ وبنات الأخت ، فصل محرمات النسب وحصرها في سبعة أصناف . ثم أجل من الرّضاعة » . فصل محرمات النسب وحصرها في سبعة أصناف . ثم أجل في المحرمات بالرضاع ، وذكر منها صنفين هما « الأمهات والأخوات » . وجاء المحديث الصحيح المشهور ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، مبيناً أن الصنفين اللذين ذكرا في النحريم بالرضاع يتناولان الأصناف السبعة التي ذكرت في التحريم بالنسب ، فالأمهات يلحق بهن المات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . ومعني هذا أن كل من يحقق بينهما بالرضاع عنوان صنف من هذه الأصناف كان الرضاع محرما بينهما ، وعليه يحرم بالرضاع الأمهات والبنات والأخوات والعات والخالات ، بينهما ، وعليه يحرم بالرضاع الأمهات والبنات والأخوات والعات والخالات ،

### القدر المحرم من الرضاع :

وكذلك يجدر بنا أن نجمل مذاهب العلماء في قدر الرضاع الذي يحرم الزواج بين الرضيعين . وقد كثرت المذاهب في هذه المسألة تبعا لاختلاف النظر في الآية مع الأحاديث التي وردت في قدر الرضاع ، فمن الأئمة من رأى أن قليل الرضاع – ولو قطرة واحدة تصل إلى الجوف – وكثيره سواء في التحريم ، ومنهم من رأى أن المحرم ثلاث رضعات فأكثر ، ومنهم من رأى أن المحرم خمس رضعات فأكثر ، ومنهم من رأى أن المحرم سبع رضعات ، وهكذا إلى خمس عشرة رضعة ، وكان منشأ هذا الخلاف كثرة الأحاديث المتعارضة في هذا الشأن ، وحكم كل ذي رأى في الرضاع ما صح عنده من الأحاديث .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣ من سورة النساء .

## دلالة كلمة « أمهانيكم في الآبز » :

ولكن لم نرمنهم من عرج نحود لالة كلة « وَأُمَّهَا تُسكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » على قدر الرضاع المحرم . ولا شك أن عنوان « الأمهات » يعطى أن مدة الرضاعة امتدت وقتا شعرت منه المرضعة بمعنى الأمومة للرضيع ، ولا شك أن هذا الوقت — الذي يتحقق به معنى العطف والحنو والشوق من المرضعة للرضيع — ليس هو وقت « القطرة » ولا هو « وقت الثلاث رضعات » ، ولاهو وقت « الخس رضعات » ، وخاصة إذا قدرنا أن الرضاع المحرم هو ما يكون في حولين أو أكثر ، كما يذهب إليه بعض العلماء .

فالحس رضعات، أو الرضعات المعدودات، لا يمكن أن تحدث معنى الأمومة عند المرضعة ، متى لوحظ تفرقها على الحولين أو أكثر منهما . وهذه ناحية أعرضها للبحث الذى يستعان فيه برأى الأطباء الواقفين على المقدار الذى ينبت فيه اللحم ، وينشز العظم . ونرجو أن يصل العلماء إلى ما يرفع اختلاف المعنيين في هذه المسألة التى كثيراً — كا رأيت بنفسى — ما تحدث عقدا نفسية بين الزوجين ، حينا يخبران بأن فلانة أرضعتهما . وإذا كان جمهور العلماء اليوم يفتون برأى الشافعية — نظرا إلى أنه المتوسط بين الآراء ، وهو أن المقدار المحرم « خمس رضعات فأكثر » فإن كثيرا من المفتين الذين يسألون يزعجون الأسر الهادئة بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم ، والواقع أن يزعجون الأسر الهادئة بأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم ، والواقع أن التمحيص ، واختيار الأوفق والأيسر والأبعد عما يثير فى نفوس الأسر الزعزعة والاضطراب .

#### انحاد زمن الرمشاعة :

وإذا تجاوزنا المقدار المحرم في الرضاع أو اخترنا مذهب الشافعي فيه ، وقلنا : إن المحرم هو خمس رضعات فأ كتر ، فإن التحريم يثبت بين الرضيعين من المرضعة الواحدة ، سواء اتحد زمن رضاعتهما منها أم اختلف ، وسواء أكان زوج المرضعة واحداً بأن أرضعتهما وهي تحت زوج واحد أم تعدد ، بأن أرضعت الولد وهي تحت زوج ، ثم مات عنها أو طلقها ، وأرضعت البنت وهي تحت الزوج الثاني، فهي في الحالتين أمهما معاً ، وهما أخوان لأم من الرضاعة ، والأخوات بجميع نواحيها رضاعا كالأخوات نسباً في تحريم الزواج ، وإذن ، فلا قيمة لاختلاف الزوج في التحريم وعدمه . ومن المعروف أن كل اثنين اجتمعا على ثدى واحد لم يجز لهما أن يتزاوجا .

### الإخبار بالرمشاع :

وكثيراً ما يتفق أن يحصل الزواج والدخول بين ائنين ، وهما لا يعلمان رضاعا بينهما ، ثم تخبر به امرأة ، وتقول لها : قد أرضعتكما ، والحمكم في هذه الحالة على تصديقهما إياها أو عدمه ، فإن صدقاها ولم ينكرا عليها فسد الزواج ووجب عليهما أن يفترقا ، أو التفريق بينهما إن لم يفترقا بأنفسهما ، أما إن كذباها وأنكرا قولها ، أو تشككا في صحته فإن الرضاع لا يثبت إلاإذا قامت عليه حجة شرعية ، وهي « شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » وبدون هذه الشهادة لا يثبت الرضاع شرعا ، ولا يفسد الزواج ولا يجب التفريق .

#### المبادى والعامة:

١ - لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فأكثر .

- ۲ إذا اجتمع اثنان على ثدى واحد بخمس رضعات فأكثر فى مدة الرضاع ، وهى حولان كاملان ، حرم التزاوج بينهما .
  - ٣ ــ لا تتوقف حرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج المرضعة .
- ٤ الإخبار بالرضاع إنصدق وجب التفرق وفسد الزواج، وإنكذب
   لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة « شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » .

وبعد: فهذه هي المبادئ التي أحب وأرجو أن يعرفها السائلون عن الرضاع وأن يعلموها الناس، حتى تخف البلبلة التي تحدث في الأسرمن جراء هذه المشكلة، والله يتولى هدايتنا أجمعين.

# في الرضاع

جانى من فتاة هذا السؤال: رضعت خالتى من زوجة عمى ، ثم أرضعتنى هذه الخالة . فهل يجوز أن أتزوج من ابن عمى الذى أرضعت أمه خالتى ؟

\* \* \*

أحب أن نعرف قبل الجواب عن السؤال أن القرآن السكريم ذكر التحريم بالنسب فقال أولا: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أَنَكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَا تُكُمْ وَخَالاً يَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ وَبَنَاتُ وَبَنَاتُ وَبَنَاتُ اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ اللّهُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ السلام : «يحرم من الرضاع مايحرم من الرضاع مايحرم من النسب » مبيناً أن الصنفين اللذين ذكرا في التحريم بالزضاع يتناولان والمنف الأول وهو من النسب » مبيناً أن الصنفين اللذين ذكرا في التحريم بالنسب ، فالصنف الأول وهو الأخوات » والمنف الثاني وهو « الأخوات » والمنات والبنات » والصنف الثاني وهو « الأخوات » والمنات والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وبنات الأخت » . ومعني هذا أن كل من تحقق له بالرضاع عنوان صنف من هذه الأصناف والأخوات والعات والخالات وبنات الأخ ، وبنات الأخت . وينبغي والأخوات والعات والخالات وبنات الأخ ، وبنات الأخت . وينبغي والمنات والنات وبنات الأخوات وينات الأخوات

أن يلاحظ هنا أن الأختية من الرضاع تتحقق بمجرد رضاع الصبي من الأم سواء أكان رضاعه مع ابنتها أم قبلها أم بعدها ، ولا تتوقف كما يظن كشير من الناس على اتحاد زمن الرضاعة .

وإذا عرف هذا فبالنظر في حادثة السؤال يعلم أن خالة الفتاة صاحبة السؤال صارت برضاعها من زوجة عمها ﴿ أم الفتى » أختا للفتى . وإلى هنا لم يتحقق بهذا الرضاع عنوان من عناوين التحريم السبعة بالنسبة للفتى ، وإذن لا تحرم عليه ، ولكن لما أرضعت الخالة الفتاة المذكورة ، صارت الخالة — التي هي أخت رضاعية للفتى — أما للفتاة ، وصار الفتى الذي هو أخ رضاعي للخالة خالاً لها وهي بنت أخته ، وبذلك تحقق لها عنوان من عناوين التحريم : وهو بنت الأخت ، فلا يحل لها إذن أن تتزوجه .

ومما ينبغى التنبه له بعد هذا أن التحريم بالرضاع ، أو تحقق العنوان المحرم لا يكفى فيه — بناء على ما اخترناه فى الفتوى رفقا بالناس — مطلق الرضاع ، بل لابد أن يكون أولاً فى مدة الرضاع ، وهى الحولان المذكوران فى قوله تعالى : « وَ ٱلْوَ الدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَ دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَا مِلَيْنِ » (١) ، وأن يكون ثانياً خس رضعات مشبعات . وعلى هذا لا يحرم الرضاع إذا كان بعد الحولين، أو كان فيهما وكان أقل من خس رضعات ، وبهذا وذاك صحت الأحاديث واتصلت بالرضاع فيها.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٢ من سورة البقرة .

# إسقاط الحمل

مسألتان تشغلان أذهان كثير من الناس، ويتجهون بهما فى كل وقت إلى أهل الشرع والدين، ملتمسين حكم الله فيهما.

وإحداها: تشغل على الخصوص بال كثير من السيدات اللاتى يحملن ، وتحدث فى أنفسهن رغبة ملحة — باعتبارات مختلفة — عن استدامة الحمل وتركه حتى تكمل مدته الطبيعية ، فيضعنه إنساناً يعمل فى الحياة ، إما شاكراً وإما كفوراً ، وأمام هذه الرغبة يسألن : هل يجوز إسقاط الحمل بعد تيقنه ؟

والمسألة الثانية — التى تثور بين الحين والحين ، ويتكلم في شأنها رجال من مختلفي الثقافات والاتجاهات ، وتصطرع فيها الآراء وتختلف الأقوال — هي مسألة تحديد النسل .

\* \* \*

# إسقاط الحمل بعدتفنج الروح :

أما إسقاط الحمل فقد تسكام في حكمه فقهاؤنا ، وتم اتفاقهم على أن إسقاطه بعد نفخ الروح فيه — وهو كما يقولون لا يكون إلا بعد أربعة أشهر — حرام وجريمة ، لا يحل لمسلم أن يفعله لأنه جناية على حي متكامل الخلق ، ظاهر

الحياة ، قالوا : ولذلك وجبت فى إسقاطه « الدية » إن نزل حيا ، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا .

ولكنهم قالوا: إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه بعد تحقق حياته هكذا ، يؤدى لا محالة إلى موت الأم ، فإن الشريعة ، بقواعدها العامة ، تأمر بارتكاب أخف الضررين ، فإن كان فى بقائه موت الأم ، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه ، كان إسقاطه فى تلك الحالة متعينا ، ولا يضحى بها فى سبيل إنقاذه لأنها أصله ، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى الحياة ، ولهاحقوق وعليها حقوق ، وهى بعد هذا وذاك عماد الأسرة ، وليس من المعقول أن نضحى بها فى سبيل الحياة لجنين لم تستقل حياته ، ولم يحصل على شىء من الحقوق والواجبات .

# قبل نفخ الروح :

أما إسقاطه قبل نفخ الروح فيه — أى قبل تمام أربعة أشهر كما يقولون — فقد اختلفوا فيه ، فرأى فريق أنه جائز ولا حرمة فيه ، زاعما أنه لا حياة فيه فلا جناية ، فلا حرمة ! ورأى آخرون أنه حرام أو مكروه ؛ لأن فيه حياة النمو والإعداد . وقد عرض الإمام الغزالي لهذه المسألة ، وفرق بينها وبين مسألة « منع الحل » وهذه عبارته . قال — بعد توجيه رأيه في منع الحمل : « وليس هذا — بريد منع الحمل — كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على موجود عاصل ، وله مراتب ، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتخلط عماء المرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإفساد ذلك جناية ، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش ، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة

ازدادت الجناية تفاحشا ، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا » .

ومن لطائف توجيهه فى هذا المقام أن اختلاط ماء الرجل بماء المرأة بمثابة ( الإيجاب والقبول ) فى الوجود الحكمى فى العقود ، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد ، ومتى اتصل القبول بالإيجاب كان الرجوع بعد اتصالها ويكون العقد بهما رفعا للعقد وفسخا وقطعا ، فهذا قياس ذاك .

# الفقهاد يعترفون بحياة مادة التلقيح:

ومن توجيه الغزالي ومن وافقه في حرمة إسقاط الحمل بعد اتصال النطفة بالبويضة نرى أن علماء الشريعة يرون كا يرى علماء الطب – وإن اختلفت كالتهم في التعبير – أن مادة التلقيح ذات حياة ذاتية ، تخوض بها الميدان ، وتكافح في سبيل الاتصال بهدفها (البويضة) حتى تعتنقها وتطرد عنها ما سواها ، وقد رتبوا على هذه الحياة أحكاما وآثارا ، منها الحكم بالضمان على كاسر بيض الصيد غير المذر ، لأنه – كما يقولون – أصل الصدد ومادته .

أما الحياة التي لا تـكون إلا في الشهر الرابع فهي الحياة الظاهرة التي تحسمها الأم بحركة الجنين ، والتي عبر عنها الحديث بنفخ الروح .

#### التقاد النظرة الشرعة بالنظرة الطبير:

ولعل العلماء الذين نفوا الحياة قبل نفخ الروح يريدون هذه الحياة الظاهرة، وهم في الوقت نفسه لا ينكرون أن المادة حية، وأن حياتها تمكنها من

الاتصال عاء المرأة « البويضة » . ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اختلاف العلماء في جواز الإسقاط في مبدأ الحل مبنى على عدم التنبه لهذه الدقائق والإحاطة بها ، أو أن حرمة الإسقاط في تلك الحالة ليست كحرمته عند تكامل الخلق والاحساس بالحمل ، وإذن تكون المسألة ذات اتفاق بينهم على حرمة الإسقاط أي وقت من أوقات الحمل ، وللضرورات تقديرها وحكمها كذلك في أي وقت من أوقاته ، وبذلك يتبين بوضوح التقاء النظرتين الشرعية والطبية ، وكنى الله المؤمنين القتال .

# النسل بين التحديد والتنظيم

قال الله تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُكُمْ أَزْ وَاجَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْ وَاجِكُمْ بَيْنِنَ وَحَفَدَةً . وَرَزَ فَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. أَ فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعْمَةِ اللهُ مُ يَكُفُرُونَ ﴾ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. أَ فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعْمَةِ اللهُ مُ يَكُفُرُونَ ﴾

### لابد من تحدير معانى الاكفاظ:

كثيراً ما عرض علماؤنا على اختلاف اختصاصهم من شرع واقتصاد ، ونفس وطب لمسألة « تحديد النسل » وطالعتنا الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية ببحوث تطول وتقصر في تأييد الرأى والدعوة إليه ، وفي إنكاره والرد عليه ، والبحث في ذاته ، وعلى وجه عام حركة فكرية تدل على نشاط ذهني ، وحيوية علمية ، وهو مع هذا يستتبع كثيراً الكشف عن صالح له نفعه في الحياة ، فنقبل عليه وننتفع به ، أو ضار له أثره السيع فنعرض عنه ونتقيه .

ولكن ليصل البحث إلى فائدة — وتوفيراً للقوى والجهود، واحتفاظاً بالوقت لما ينفع ويفيد، وبعداً عن الخلاف بقدر الإمكان — يلزم قبل الخوض في الحجاج، والانتصار للآراء، تحديد المراد من موضوع البحث، وبعبارة أخرى، يلزم كما يقول علماؤنا وتحرير محل النزاع، ، فإن الألفاظ التي يعنون بها الموضوع قد يكون لها دلالات متعددة، إذا جليت وحددت تبين منها ما يكون محل اتفاق فيستبعد، وما يصح أن يكون محل اختلاف فيقصر عليه

الكلام، وفي دائرته يرد الحجاج، وعليه يتوارد النفي والإثبات، وحينئذ يكون الخلاف بين الباحثين خلافاً حقيقياً مثمراً، ويكون البقاء الرأى الذي تقوم حجته، وتظهر الناس وجهته، وقد يكون للالفاظ معان إذا حددت، وظهر المراد منها، تبين أن الموضوع محل اتفاق، ولا يقبل بطبيعته أن تختلف فيه الأنظار، وتتعدد الآراء، ويصبح البحث فيه بعد ذلك اشتغالا بما لا يفيد، بل اشتغالا بما يفسد على الناس تصورهم للحقائق، وبما يوقع بينهم النزاع والتفرق دون أن يكون في الواقع ما يبرر النزاع والتفرق.

ولو أن الباحثين على اختلاف اختصاصهم النزموا هذا الأصل ، الذى تقضى به طبيعة البحث الموفق وقرره علماء المناظرة ، لضاقت دائرة الخلاف بين علمائنا ، ولما ظهرت الآراء المختلفة فى كثير من المسائل التى ألبست ثوب الاختلاف فى العقائد والأحكام بغير حق ، وشاعت بين الناس على أنها آراء ومذاهب، وانتصر لكل رأى منها أو مذهب فريق من الأتباع والمقلدين، وأحدثت فى جماعة الأمة التشيع الممقوت ، والعصبية الفاسدة ، وقضت على الوحدة ، التى جعلها الله أساساً لحياة الأمة وسعادتها .

# نحديد النسل بالمعنى العام تأباه لمبيعة الحياة وحكمة الله وشريعة الإسلام :

وإذا كنا نجد في علومنا مثلا كثيرة لهذه المسائل التي لم يحرر فيها محل النزاع ، فإ في أرى أن مسألة « تحديد النسل » التي عرضت للبحث في أيامنا الأخيرة من أوضح المثل التي تناولها النظر واختلاف الرأى ، دون أن يحرر بين الباحثين المعنى المراد من كلة « تحديد النسل » ، فقد تبادر أن المقصود منها هو إصدار قانون عام ، يلزم الأمة كلها أن تقف بالنسل عند حد معين

لا فرق فى ذلك بين سيدة يسرع إليها الحمل فترضع ولدها السابق لبن الحمل، وأخرى يبطىء حملها، وتمضى مدة الرضاع أو أكثر فى تربية السابق دون حمل، ولا إرضاع فى زمن حمل، ولا بين قوى سليم من الأمراض المتنقلة يلد أقوياء أصحاء، وضعيف مريض بمتنقل يلد ضعفاء مرضى، ولا بين غنى فى سعة من الرزق يستطيع تربية أبنائه مهما بلغ عددهم، وفقير فى ضيق لا يستطيع القيام بتربية أبنائه الكثيرين فيضعف احماله، وتخور أعصابه، وتفسد حياته، وقد تنشرد مع هذا أبناؤه.

وتحديد النسل بهذا المعنى العام لا يمكن أن يقصده أحد ما ، فضلا عن أمة تريد لنفسها البقاء ، وتعمل جاهدة ، وبخطوات سريعة فى المشروعات الإنتاجية التى بها تنافس الأمم الأخرى ، وترد عنها كيد المستعمرين عن طريق الإنتاج والاقتصاد ، وهو بعد هذا تفكير تأباه طبيعة الكون المستمرة فى النمو ، وتأباه حكمة الحكيم الذي خلق فى الإنسان والحيوان مادة التوالد والتناسل ، وخلق مقابل ذلك فى الأرض وسائر ما خلق قوة الإنتاج الدائم المضاعف . إلا أن المائدة ، التى أعدها الله لعباده فى ظاهر الأرض وباطنها ، لا يمكن أن تضيق عن حاجتهم وحاجة نسلهم مهما أكثروا ومهما عاشوا ، اللهم إلا إذا خان صواب الحكمة الإلهية فى تقدير المائدة مع تقدير الآكلين . سبحانك خان صواب الحكمة الإلهية فى تقدير المائدة مع تقدير الآكلين . سبحانك اللهم . تعالت حكمتك عن ذلك علقاً كبيرا .

وإذا كانت طبيعة الحياة تأبى هذا التحديد العام ، وحكمة الحكيم تأباه ، وتنبه الوعى القومى فى الأمة يأباه ، فإن الشريعة الإسلامية — وهى شريعة الحكيم العليم بطبيعة ما خلق — لا يمكن إلا أن تأباه ، ومن هنا حثت الشريعة على مبادئ القوة والساع العمران وكثرة الأيدى العاملة ، وعلى تهيئة

ما تعمل فيه تلك الأيدى ، وحثت على الزواج وامتن الله على الناس بنعمة البنين والحفدة كأثر من آثار الزواج ، وطمأن النفوس على الرزق فقال : « وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجاً وَجَعَل لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنْ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنْ الطَّيِّبَاتِ » (١) وجاء في وصايا الرسول : « تنا كحوا تناسلوا فا بني مباه بكم الأمم يوم القيامة » « وسوداء ولود خير من من حسناء عقيم » ، و « من ترك الزواج مخافة العيال فليس منا.» .

وقد كان أهل الجاهلية يقتلون أبناءهم مخافة الفقر فنزل قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلُدَكُمُ ۚ خَشْيَةَ إِملْتِي نَحْنُ نَوْرُدُقُهُمْ وإِيَّاكُمُ ۗ (٢) وفي آية أخرى « نَحْنُ نَوْرُونُكُمْ وإِيَّاكُمْ ﴾ (٣) .

وإذن فتحديد النسل بهذا المعنى الملزم للجميع خروج عن هذه الوصايا، وسير فى جو الذين حذرهم الله قتــل الأولاد خشية الإملاق، وأعتقد أن الذين يدعون إلى تحديد النسل لا يريدونه بهذا المعنى، فإنكاره إذن محل اتفاق ويجب أن يكون محل اتفاق بين جميع الباحثين.

# تنظيم النسل للحالات الخاصة :

أما تحديد النسل بمعنى تنظيمه بالنسبة للسيدات اللاتى يسرع إليهن الحمل ، وبالنسبة لذوى الأمراض المتنقلة ، وبالنسبة للأفراد القلائل الذين تضعف أعصابهم عن مواجهة المسئوليات الكثيرة ، ولا يجدون من حكوماتهم أو الموسرين من أمنهم ما يقويهم على احتمال هذه المسئوليات . إن تنظيم النسل

<sup>(</sup>١) الآية ٧٢ من سورة النحل . (٢) الآية ٣١ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥١ من سورة الأنعام .

بشىء من هذا —وهو تنظيم فردى لا يتعدى مجاله — شأن علاجى تدفع به أضرار محققة ويكون به النسل القوى الصالح ، والتنظيم بهذا المعنى لا يجافى الطبيعة ولا يأباه الوعى القومى ، ولا تمنعه الشريعة إن لم تكن تطلبه وتحث عليه . فقد حدد القرآن مدة الرضاع بحولين كاملين ، وحذر الرسول صلوات الله عليه أن يرضع الطفل من لبن الحامل ، وهذا يقضى إباحة العمل على وقف الحل مدة الرضاع . وإذا كانت الشريعة تتطلب كثرة قوية لا هزيلة ، فهى تعمل على صيانة النسل من الضعف والهزال ، وتعمل على دفع الضرر الذى يلحق على صيانة النسل من الضعف والهزال ، وتعمل على دفع الضرر الذى يلحق الإنسان فى حياته . ومن قواعدها « الضرر مدفوع بقدر الإمكان » .

ومن هنا قرر العلماء إباحة منع الحمل مؤقتاً بين زوجين أو دائماً إن كان بهما أو بأحدهما داء من شأنه أن يتنقل في الذرية والأحفاد .

فتنظيم النسل بهذه الأسباب الخاصة التي من شأنها ألا تعم الأمـة ، بل ولا تـكون فيها إلا بنسبة ضئيلة جدا ، تنظيم تبيحه الشريعة أو تحتمه على حسب قوة الضرر وضعفه ، ولا أظن أن أحداً يخالف فيه ، فهو إذن محل اتفاق وإذن ففيم الاختلاف ؟ وعلام نختلف ؟

اللهم إلا إذا كان مجرد الاختلاف والجدل شهوة ورغبة ، وهذا ليس من شأن الباحثين الحريصين على خير أمنهم . وأخيراً فاسمعوا أيها السادة قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو ثَمْبِينٌ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠٨ من سورة البقرة .

### الطللق

يبعث إلينا المواطنون برسائل تحتوى على أسئلة تتعلق بجهات مختلفة : فبعضها تتعلق بالطلاق والزواج ، وبعضها يتعلق بالعبادات وشئون أخرى عامة ، وتتحدث اليوم فيما يتعلق منها بالطلاق .

### نعيج: للأزواج :

وأود قبل ذلك أن أعود فأكرر نصيحتى لإخوانى وأبنائى المسلمين ، وأقول لهم، وأرجو أن نكون جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أقول لهم : إن الحلم — وهو سيد الأخلاق ، والإيمان — وهو مجمع الفضائل — كل منهما سلاح يتقى به الإنسان التسرع إلى مايوقعه في الندم وإلى مايجلب عليه سخط الله وغضبه ، وإن الزواج قد شرعه الله لحسم سامية ، هي في خير نا وسعادتنا ، فهي ترجع إلى تكوين الأسر ، وتكوين الأسر إنما يكون بالمحافظة على سلامة الحياة الزوجية التي يجد الإنسان في ظلها الوارف السكينة القلبية والتي يتبادل الزوجان في بهوها الفسيح روح المودة والرحمة ، والتي يزدهر في جوها النقي نبت البنين والبنات فينمو ويشر ، فيكون أثراً صالحاً للزوجين الوالدين ، ينشرح به صدرهما في الحياة ويذكران به في المات ، يكون مع هذا لبنات قوية في بناء الأمة وعزتها .

#### أيها المسلمون :

هذه الحياة الروحية التي بينت لكم بعض أسرارها ، وحكم شرعها والحث عليها . تسقط عمدها ، ويخر سقفها بنزاع تافه ونزقة طائشة ، فلا تسمع الزوجة فيه لرغبة زوجها ، ولا يصبر هو على رغبته ، فتندفع هي إلى المشاكسة ، ويندفع هو إلى سلاح التفريق « الطلاق » ، ليقطع ما أمر الله به أن يوصل ، ثم لا يلبثان أن يتملكهما الأسى والندم ، ويذهب بالقلب والشعور مايريانه على وجوه أطفالها من النظر الشحوب والحيرة ، ومظهر اليتم والتشرد ، وهما على قيد الحياة ، وصدق رسول الله : « إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق » قيد الحياة الزوجية ، والله الله في الأطفال ، والله الله في الأسر .

أيها الإخوان، هذه نصيحتى إليكم فيا يتعلق بالتسرع إلى الطلاق، وهي نصيحة الله لمباده المؤمنين: ﴿ فَإِنْ كَرِ هْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرُ هُوا شَيْمًا وَيَجْعُلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (١) ﴿ وَ إِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا وَيَجْعُلَ اللهُ فَاهُ وَلَا مُسَاحًا وَالسَّاحُ خَيْرٌ أَوْ وَاللهُ كَانَ مِهُ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاتَعْقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾ (١) وَ وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاتَحْمِرَتِ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾ (٢) في خَيْرًا ﴾ (٢) في خَيْرًا ﴾ (٢) في الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾ (٢) في خَيْرًا ﴾ (٢) في الله كان بَمَا تَعْمَلُونَ فَيْرًا ﴾ (٢) في مُعْلِمًا أَنْ فَيْرَا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾ (٢) في الله كان بَمَا تَعْمَلُونَ فَيْرًا ﴾ (٢) في الله كان بَعْمَلُونَ فَيْرَا هُ فَيْرِيرًا ﴾ (٢) في اللهُ كان بَعْمَلُونَ فَيْرَا هُ فَيْرَا وَاللهُ فَيْرَا وَاللهُ فَيْرَا وَاللهُ فَيْرَا وَاللهُ وَيْرَا وَاللهُ وَيْرَا وَاللهُ وَيْرَا وَيْرَالُونَ وَيْرَا وَاللهُ وَيْرَا وَاللّهُ وَالْمَاتُ وَيْرَالِهُ وَيْرًا وَيَعْمُونَ وَاللّهُ وَيْرَالِهُ وَيْرَالْمُ وَالْمُونَ وَلَا وَاللّهُ وَيْرَالِهُ وَيْرَالِهُ وَيْرَالْمُونَ وَيْرَالِهُ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَيْرَالْمُ وَاللّهُ وَيْرَالْمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَيْرَالْمُ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَيْرَالْمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَالِ وَالْمُونَ وَالْمُولِقَالِمُ وَالْمُونَ وَالْمُولِقَ وَالْمُولِقَ وَالْمُونَ وَالْمُولِقَ وَالْمُولَالِمُولَالِمُ وَالْمُولِقَ وَالْمُولِقُونَ وَلَالْمُولِقَ وَالْمُولِقُونَ وَلَالْمُولَالُولُولُ وَلَالْمُولَالِمُولَالِمُولِولَ مُنْمُولُولُ الْمُولِقُولُولُولُ فَا

#### الطيوق المعلق :

ولنعد إلى الأسئلة التي تتعلق بالطلاق، وفيها السؤال عن الطلاق المعلق، ومثاله أن يقول الرجل لزوجه: « إن خرجت بغير إذنى ، أو كلت الجارة ، أو فعلت كذا فأنت طالق » وحكمه أنه إن كان يقصد تخويفها ومنعها من الفعل وهو في نفسه يكره طلاقها، ولا يرغب فيه ، وليس لديه من الأسباب

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة النساء . (٢) الآية ١٢٨ من سورة النساء .

ما يجعله يقصد الطلاق ، كان ذلك لغواً من القول لا أثر له في الحياة الزوجية . أما إذا كان منطوياً على بغضها غير راغب في عشرتها ، واتخذ التعليق مبرراً له في الطلاق أمام الناس ، فإنه يقع إذا خالفت الزوجة ، ويقع واحدة رجعية لا غير ولو كان بلفظ الثلاث أو الستين . وإلى هذا ذهب كثير من العلماء من سلف الأمة وخلفها ، وبه أخذ قانون المحاكم الشرعية المعمول به الآن.

و إنى أرى هنا أن عبارات الطلاق الواردة فى القرآن لا تصدق لغة إلاعلى من نجز الطلاق وأوقعه بالفعل غير معلق له على شيء: فقوله تعالى: الطلاق مَرَّ تَأْنَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ﴾ (٣) مَرَّ تَأْنَ ﴾ (١) يفهم منه إلا شيء واحد ، هو إيقاع الطلاق بالفعل .

أما من علق الطلاق على فعل غيره زوجة أو غيرها فاينه لا يصدق عليه أنه طلق ، وفي العرف يقال في مثله : إن المرأة مثلاً أوقعت الطلاق على زوجها. وإلى هذا الرأى ذهبت طائفة من الفقها ، فلو توسع القانون ، ووحد الحم بين النوعين في الطلاق المعلق لكان متمشياً مع روح الشريعة في تضييق دائرة الطلاق ، وأرجو أن ينال ذلك حظه من النظر .

## الحلف بالطهوه الأثراد :

هذا . ومن الأسئلة المتعلقة بالطلاق السؤال عن الحلف بالطلاق ، ومثاله : الطلاق يلزمني إن فعلت كذا ، أو على الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو لاأ تصل به ، أو لا أعيش مع أخى ، أو أن ثمن السلعة كذا ، أو أن الخبر الفلاني صحيح ، أو غير ذلك مما يجرى بين الناس وهم في الأسواق يبيعون ويشترون ، أو وهم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة . (٢) الآية ٢٣٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٣١ من سورة البترة .

في النوادى والمقاهى يتحدثون ويتناظرون ، وواضح أن معنى هذا هو التزام الرجل الطلاق ، والتزام الطلاق ليس إيقاعا للطلاق ، ولا تعليقاً لوقوعه ، وإنما هو يمين وحلف ، ولا أثر له فى الحياة الزوجية ، وهو فى بعده عن ذلك أشد بعداً من الطلاق المعلق الذى قصد به التخويف ، وقد ألغاه القانون أيضاً ، تبعاً لكبار العلماء الذين ذهبوا إلى إلغائه .

### لعن اللِّه المحلل والمحلل له :

ومن الأسئلة المتعلقة بالعلاق: أن رجلا أوقع على امرأته ثلاث طلقات متفرقات، فأفتاه بعض الناس بالتحليل، وأرشده فيه إلى أن يتزوجها رجل غيره، ويمكث معها ليلة واحدة ويخلوبها وقتا، ثم يطلقها هذا المستعار، وبهذا تحل لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين! ولا يزال في الناس من يفتي بالتحليل! ولا يزال في الناس من يستمع لقول المحللين! وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المحلل، والمحلل له)، وقال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: هو المحلل، لهن الله المحلل، والمحلل له).

وصح عن عررضى الله عنه أنه قال: ( لا أوتى بمحلل ولامحلل إلا رجمتهما ) وقال الإيمام ابن تيمية: ( زواج المحلل حرام بإجماع الصحابة ) وقال الشيخ محمه عبده : ( إن نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فساداً وعاراً ) ، وكيف لايكون كذلك وهو زواج لم يقصد فيه المحلل إلى تكوين أسرة ، ولم يقصد منه دواما ولا استمراراً ، ولا سكناً ولا مودة ؟ كيف لا يكون كذلك وهو زواج يفعله أصحابه مع التستر والكتمان خوف الفضيحة والعار إذا علم واشتهر ، فهو أمر يدل على أنه في قرارة النفوس لا يقل عن اختلاط المقت والفاحشة ، بل يزيد عليه لفعله باسم الشرع والدين ! ثم كيف بعد هذا كله تكون هذه بل يزيد عليه لفعله باسم الشرع والدين ! ثم كيف بعد هذا كله تكون هذه

العملية الحقاء تفسيراً أو امتثالا لقول الله في كتابه: « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَعَلِّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » (١) فاللهم هداية لعبادك .

# احتيال آخر أيسُع من التحليل :

ومن الفتاوى الماجنة هذه الفتوى الأخرى التي أشير بها على رجل طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات اتقاء لهذا التحليل المنكر ، وبعداً عن التيوسة المستعارة ، هذه الفتوى هي اعتبار أن الزواج الذي انتهى بهذا الطلاق كان زواجاً باطلا ، لأنه كان بغير ولى ، أو كان في شهوده من يترك الصلاة ، أو يؤخرها عن وقتها ، وبذلك يكون الطلاق قد وقع على غير زوجة ! فيصبح الرجل الذي كان معها أن يعقد عليها عقداً جديداً مبتدءاً ، غير العقد الأول الذي وقع باطلا ، وهذه مسألة يسميها بعض الناس « إسقاط التحليل » وهو نوع من الاحتيال أبشع من الاحتيال بالتحليل نفسه ، واتقاء التحليل به اتقاء الرجس بالرجس ، بل برجس أشد ! وفيه يقول ابن تيمة : « من أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة عقد الزواج ولم ينظر في صفته قبل ذلك ، ويقول : أنا تزوجت بولى وشهود فساق ، فلا يقع طلاقى ؛ لأن زواجي كان باطلا ؛ كان من المعتدين لحدود الله ، وهو يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق ويعده » !

ثم كيف يكون هذا وقد صدر العقد الأول على وجه شرعى معتبر ، يقرر صحته قبل وقوعه ، حفظاً للنظام العلماء ، ويقرر استمراره بعد وقوعه ، حفظاً للنظام العلماء ؟ زواج أخذ حظه فى الوجود ، وتعاشر فيه الزوجان وكان لها منه الأولاد ، وثبتت به الحرمات التى تترتب على حرمة المصاهرة . كيف نعود إليه بعد ذلك كله ، ونفتى أو نحم ببطلائه احتيالا وتضليلا ؟ ثم ماذا

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣٠ من سورة البقرة .

تكون الحال نو عرف الناس هذا ، وأن له قيمة عند الفقهاء الذين بحالون ويحرمون ، والذين تتلقى عنهم أحكام الله ، وذهبت به المرأة التى تزوجت بغير ولى ، أو بشاهد تارك للصلاة ، وتزوجت غير زوجها دون أن يطلقها أو يحكم قاض بفسخ زواجها ، أو ذهب الرجل الذي تزوج هذا الزواج دون أن يطلق زوجته ، وتزوج أختها أو ابنتها من غيره ؟ ثم ماذا تكون حال أن يطلق زوجها إلى تلك الوصمة التى ألصقت بجبينهم ؟ وماذا تكون الحال إذا تمسك زوجها الأول لأنه عقد عليها ، واتصل لعقده عليها دخوله بها ، وعشرته لها ، ونسله منها ، وتمسكت هى بزوجها الآخر بحجة أن زواجها للأول كان الشاهد فيه تاركا للصلاة : ما ذا تكون الحال فى كل ذلك ؟ الافليتق الله هؤلاء المفتون ، وليتق الله الناس فى دينهم وأعراضهم، وليخش الجليع يوماً لا تنفعهم فيه زوجة ولا درهم ولا دينار ! .

### الحلف بالطلاق

من أسئلة الوقائع التي يكثر حدوثها ويكثر السؤال عنها حلف الرجل بالطلاق على الشيء يخبر به . أو على الشيء يفعله أو لا يفعله . وذلك كأن يقول : (على الطلاق) أو يقول : (الطلاق يلزمني) إن لم يكن عمن هذا الشيء كذا ، أو يقول : إن كلت فلانة أو إن فعلت كذا فأنت طالق . ثم تبين أن عمن الشيء الذي حلف عليه لم يكن كما قال . أو كلت زوجته فلانة . أو يفعل هو ما حلف عليه .

وفي هذا يسأل سائل بمصر القديمة ، ويقول : هل يكون ذلك طلاقاً له أثره في العلاقات الزوجية ؟ وهل يكون حلفاً بغير الله ، فيصدق على الحالف حكم الحديث الوارد في شأن الحالف بغير الله ، فيكون كافراً أو مشركا ؟ ويقول : إنه مهم في ذلك من العلماء فتاوى متناقضة : فبعضهم يفتى بأن الطلاق يقع به على الزوجة . وأنه إذا كان الحلف بالطلاق الثلاث حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره ، وبعضهم يفتى بأنه لا يقع به طلاق ، وبأنه حلف بغير الله ، وبه يكون الحالف كافراً أو مشركا ؛ ومن لوازم ذلك أن تبين منه زوجته بكفره أو شركه ،

#### فناوی تقلیدیة لا یعتدبها:

والذي نراه في المسألة — من جهة الوقوع وعدمه ونفتي به — هو الرأى الذي اختاره قانون المحاكم الشرعية الصادر سنة ١٩٢٩، وهو أن الطلاق المقترن بعدد — كأن يقول الرجل لامرأته: « أنت طالق بالثلاث » — لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية، وأن الحلف بالطلاق ، كقول الرجل: « على الطلاق أو: « يلزمني الطلاق » لغو من الكلام لا يقع به شيء ، وأن الطلاق المملق على فعل شيء أو تركه ، والرجل لا يريد الطلاق ولا وطر له فيه ، وإنما يريد التهديد والتخويف — كذلك لا يقع به شيء . وقد أذعنا ذلك مراراً وأرشدنا إليه كثيراً ، ومع ذلك لا يزال كثير من الناس يسمعون الفتوى وأرشدنا إليه كثيراً ، ومع ذلك لا يزال كثير من الناس يسمعون الفتوى بالموروث في كل ذلك : فيسمعون الفتوى بوقوع في الحلف بكلمة : « على أو يلزمني الطلاق » ويسمعون الفتوى بالوقوع في المعلق كيفاكان قصد الحالف ، والحكم بالوقوع في كل ذلك لا يشهد له في نظرنا ولا في نظر واضعى القانون المشار إليه شيء من مصادر التشريع التي يعتد بها في النظر الصحيح .

### الحلف بالطيوق مرام وليسى كفرا :

والذى نراه من جهة أنه حلف بغير الله ، فيكون الحالف به كافراً تطبيقاً لقوله عليه السلام : « من حلف بغير الله فقد كفر » — هو أن الحديث قصد به المبالغة فى الزجر عن الحلف بغير الله ، وقد كان العهد عهد تعظيم لغير الله من المخلوقات أو المصنوعات ، وعلى هذا لا يكون الحلف بالطلاق كفراً ، إذ ليس فيه معنى التعظيم الذى كان منظوراً إليه فى ذلك العهد ، وإنما هو عبث بألفاظ اليمين ، وحلف بغير ما شرع الله الحلف به ، « من كان حالفاً فليحلف بألفاظ اليمين ، وحلف بغير ما شرع الله الحلف به ، « من كان حالفاً فليحلف

بالله أو ليصمت » (١) ، « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فهن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » (٢) .

وأصبح الآراء فى الحلف بغير الله ولوكان نبياً مرسلا أو ملكا مقرباً أنه حرام ، وأنه لا ينعقد ، وأن كفارته النوبة والاستعانة .

# ما نختاره للفتوى :

ومجمل القول في هذه المسألة هو:

أولا — الطلاق بالثلاث لا يقع إلا واحدة رجعية ، ويرد الرجل زوجه إليه بكلمة الرجعة ، أو بالمخالطة الخاصة .

وثانياً — الحلف بالطلاق كملى الطلاق لا يقع به طلاق أصلا .

وثالثاً — الطلاق على فعل شيء أو تركه — منه أو منها أو من أجنبي — لا يقع به أيضاً شيء ، ولو فعل المحلوف عليه ، متى كان القصد التهديد والتخويف ، ولم يقصد إلى الطلاق .

ورابعاً — الحلف بغير الله حرام ولا تنعقد به يمين ، ولا يكفر به المسلم إلا إذا كان بمخلوق يعتقد الحالف تعظيمه كتعظيم الله ، أو أن له فعلا كفعل الله وتأثيره . ويجدر بالمؤمن ألا يقترب من الحرام فضلا عن أن يقع فيه .

وهذه الأحكام هي التي صحت عندنا دلائلها ، وهي التي نفتي بها ، وهي التي اختارها مقننو الأحوال الشخصية ، وهي التي يجب أن يعلمها الناس جميعاً فيريحوا أنفسهم من هذه البلبلة التي يقعون فيها بالفتاوي المختلفة ، فليس الإسلام ذا شغف في التفريق بين الرجل وزوجه ، ولا ذا شغف بتكفير المسلمين ، والحق أحق أن يتبع .

<sup>(</sup>١) حديث شريف . (٢) حديث شريف .

# علاج الطلاق

لقد عرف المسلمون من دينهم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، ومع هذا كثر الطلاق في مجتمعنا كثرة مزعجة ، فا أسباب هذه الحالة ، وماذا ترون لعلاجها في ظل تعاليم الإسلام ؟

\* \* \*

#### أسباب كثرة الطلاق :

في هذه الأيام كثر الكلام حول الطلاق ، وشغل الناس بمقترحات لعلاج هذه الظاهرة كادت تمس أصل مشروعية الطلاق ، وفي الواقع أن الشريعة الإسلامية حينها أباحت الطلاق نظرت إليه كآخر دواء ، وذلك بعد أن اتخذت من الوسائل الإيجابية مايتي الحياة الزوجية شر الندهور والانحلال . وحسبنا في هذه الظاهرة أن نتفهم هذه الوسائل ، وأن نأخذ أنفسنا بها ، وثربي أبناءنا عليها . وثحن إذا تعرفنا الأسباب الواقعية التي ترجع إليها كثرة الطلاق المزعومة ، ثم بذلنا الجهد في القضاء عليها بما وضعته الشريعة ، لسلمت الأسرة مما يهددها في بقائها وسعادتها ، ولسلمت الشريعة من النقد في تشريع الطلاق .

وإن من يمعن النظر فى أسباب الطلاق ليجدها على كثرتها ترجع إلى سببين رئيسيين أحدهما : إهال الوصايا الدينية فيا يتعلق بتكوين الأسرة وبسلامتها بعد تكونها من الشقاق بين الزوجين . وثانيهما : التزام مذاهب

معينة فى الحسكم بوقوع الطلاق بالنظر إلى ألفاظه وبالنظر إلى الحالة التى يكون عليها الزوجان ، بينها نعجد مذاهب أخرى قوية لا ترى وقوعه فى كثير من الحالات ولا بكثير من الألفاظ ، أى أنها تضيق دائرة وقوعه إلى حديجعله ، كما شرعه الله ، ضرورة لابد منها هى الإنقاذ .

# وصابا الإسلام تحد من كثرة الطلاق :

أما الوصايا: فمنها مايرجع إلى اختيار الزوجة ، والشريعة توصى باختيار ذات المال لمالها ، أو الحسب لحسبها ، أو الجاه لجاهها . ولا ريب أن الزواج الذي يكون أساسه هذه الشئون المادية فقط يتعرض للتدهور حينا يفوت الانتفاع بها .

ومنها ما يرجع إلى أسلوب الخطبة ، والشريعة توصى برؤية كل من الطرفين لصاحبه على وجه تعرف به الاتجاهات القلبية ، وتحذر الاكتفاء بوصف الوسطاء أو خطبة الخاطبات المستأجرات ، تحذر الإسراف فى المخالطة قبل العقد . ولا ريب أن الزواج الذى يكون أساسه المفاجأة ليلة الزفاف دون رؤية سابقة كما تطلب الشريعة ، أو يكون أساسه الإسراف فى الاختلاط قبل العقد — كما تحذر — هو زواج كثيراً ما يتعرض للتدهور والانحلال ، ويرشد إلى ذلك حوادث الخاطبين والمخطوبات التى نقرؤها كثيراً فى الصحف ونسمع عنها فى الأسر .

ومن الوصايا: حسن المعاشرة المتبادل بين الزوجين بعد الزفاف، وذلك يكون بقيام كل منهما بحق الآخر ، فلا يتزمت الزوج فى معاملة زوجته ، ولا يسرف فى إساءة الظن بها إلى أن يحكم عليها النوافذ والأبواب ، ويمنعها حق استنشاق الهواء وزيارة الأرحام . ولا يتحلل من صيانتها ويترك

لها الحبسل على الغارب ، فيبيح لهما حضور المحافل والمنتديات والمقابلات والخلوات حسما تشتهي ، وقد يسرف في هذا الجانب فيقدمها بنفسه . ولاريب أن هاتين الخطتين : خطة التزمت ، وخطة التحلل لها أثرهما السيع في العلاقة الزوجية ، كما نرى و نسمع . فبالتزمت والضغط يحصل الانفجار . وبالتحلل يحصل التحول، وتسوء العلاقة ويثبت الشقاق. ومن الوصايا أن يبتعد عن الزوجين تحكم الأهل والأقارب في عاطفة كل منهما نحو صاحبه ، ولا ريب أن الحياة الزوجية التي ينحكم فيها الأهل ، فتغرى الرجل بزوجه أو العكس، تسوء حالها وتتعرض للتدهور والانحلال ، وهنا يجب أن يعرف الأهل والأقارب - وبخاصة الوالدان - أن سعادتهم بسعادة أبنائهم ، وسعادة أبنائهم بالممل على تقوية الروابط وتوثيق عرى المحبة بينهم، فإذا لم تفهم الأم أو الأب هذه الحقيقة وجب على الزوجين ألا يستمعا لهما فيما يغضب الله ، وأن ينصحاهما بوقف حلاتهما المتكررة المنكرة التي مآلها حمّا التفريق بينهما وخراب بينهما. وملاك الأمر في ذلك كله معرفة الحقوق والواجبات التي بينتها الشريعة ، وطلبت تبادلها بين الزوجين ، وبين الأسرتين ، وسبيل ذلك أن تعنى الحكومة ورجال التربية والتهذيب بتربية النشء على هذه الحقوق وتلك الواجبات، وأن تكون أول ما يغرس في نفوس الأبناء عن طريق البيت، وعن طريق المدرسة ، وعن طريق الصحف ، وعن طريق الإذاعات . وإذا اتنخذت هذه الحقوق وتبادلها أساساً للحياة الزوجية - عن هذا الطريق الذي يغرسها في النفس - ظهر أثرها بعد في قوة الحياة الزوجية ، وسلامتها و مان الأسر تان .

#### فتاوى المفتين المقلدين ومسررها :

هذه ناحية : أما الناحية الآخرى ، وهى ناحية الفتوى بوقوع الطلاق . أو الحكم بوقوعه ، فقد جرينا نحن المفتين والقضاة على الإفتاء ، أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية لغيرها في عدم وقوعه . والرأى أنا لا نفتى ولا نحكم بوقوع طلاق إلا إذا كان مجماً من الأئمة على وقوعه ، فإن الحياة الزوحية ثابتة بيقين ، وما يثبت لايرفع إلا بيقين مثله ، ولا يقين في طلاق مختلف فيه .

وعلى هذا فلا نحسكم بوقوع الطلاق إلا إذا كان مرة ، مرة ، وكان منجزاً مقصوداً للتفريق ، فى طهر لم يقع فيه طلاق ولا إفضاء ، وكان الزوج بحالة تكمل فيها مسئوليته .

وبهذا لا نحكم بوقوع الثلاث دفعة واحدة إذا قال: أنت طالق ثلاثا، ولا نحكم بوقوع الطلاق إذا كان معلقاً ، كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، وهو لا يحب الطلاق ولا يريده. ولا بوقوعه في قول اللاعب الهازل مع زوجه أو غيرها: أنت طالق، أو هي طالق. ولا في قول البائع: على الطلاق أن هذه السلعه بكذا، أو أمرأتي طالق إذا لم تكن السلعة من نوع كذا. أوعلى الطلاق لابد أن تأكل أو تفعل كذا. ولا يقع والمرأة في حيض أو نفاس أو طهر اتصل بها فيه، ولو أوقع عليها طلاقا في طهر لم يتصل بها فيه، ثم أوقع عليها طلاق الطلقة الثانية. وكذلك لا يقع طلاق وهو في حالة سكر أو غضب يملك عليه اختياره.

والذى يؤسف له أنه على الرغم من أن قانون المحاكم الشرعية الحالى ألغى وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث وجعله واحدة رجعية ، وألغى وقوع الطلاق

المعلق إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه ، فإن أكثر العلماء ، أو أكثر المتصدين لفتوى الناس لا يفتون إلا بمذاهبهم الخاصة التي تعلموها ودانوا بها ، فضلا عن الحالات التي لم يأخذ بها القانون ، (وترى المذاهب الأخرى عدم الوقوع فيها تضييقاً لدائرة الطلاق بقدر الإمكان ) . وكانت النتيجة لموقف هؤلاء المفتين أن يأخذ المطلق الفتوى بالوقوع عن لسانهم ، ويندهب مؤمناً بها إلى المأذون فيحكى له أنه طلق امرأته ثلاثا ، فيبادر إلى إخراج قسيمة الطلاق ، وفيها «حضر فلان ، وأقر بأنه طلق زوجته طلاقا لمكلا للثلاث » وبهذه الورقة الرسمية تبين الزوجة من زوجها ، ويقع الزوجان في ارتباك ، وتتمثل أمامهما مشاهد التشرد المؤلم للأبناء ، وقد أدركهما سوء الحظ بالتزام الإفتاء على المذهب المعين ، ثم بهذه الورقة الرسمية التي قد لا يكون لها واقع صحيح .

# إلى الفقه الإسلامى الواسع :

هذه هي الحالات والنواحي التي يجدر بالمصلحين بحثها واستخلاص العلاج منها عن طريق الفقه المأثور عن أثمتنا ، وفيه من اليسر ورفع الحرج ما يحقق سماحة الدين، ويسر الشريعة ، وسيجدون فيه متى حسن النظر الوقاية الكافية من ظاهرة كثرة الطلاق التي يزعمون — بحسب ما يذكرون من أرقام — أنها كثرة تهدد حياة الأسر ، وليس للأسر ما يهددها قي ظل الفقه الإسلامي الواسع إلا الجهل به ، وإهمال الآداب والأخلاق ، وإلا التزمت والجود على مذاهب معينة تتخذ دينا يلتزم، وقانوناً يجب النحاكم إليه ، ويحرم النحاكم إلى غيره مما صح دليله وقويت حجته . وفي المنعة التي جعلها الله من أحكام الطلاق إذا كان بباعث من جهة الزوج ، وفي الافتداء جعلها الله من أحكام الطلاق إذا كان بباعث من جهة الزوج ، وفي الافتداء

إذا كان الطلاق بباعث من جهة الزوجة ما يجلى حقيقة الطلاق وأحكامه في نظر الشريعة الإسلامية ، ويجعل خيره أكثر من شره .

وإن الحياة الزوجية القائمة في نظر الشريعة على أسس المودة ، والمحبة ، والرحمة ، لتأبى الإباء كله أن تتدخل في حفظها ونظامها كلة « عقوبة » فضلا عن معناها ، وستجعلها العقوبة قائمة على أساس من الإرهاب والخوف ، فضكون مجتمعاً بغيضاً لا خير فيه ، وفي جوه المظلم تكثر المكائد والتهم ، والإيذاء الخني ، بل لا يعجز الزوج مع هذا أن يلصق بزوجه تهمة الخيانة أمام القاضي ليتخلص منها ومن الحكم بالعقوبة ، وفي هذا من التشنيع والتشهير بالأسر ما يربو على ضرر الطلاق وكثرته .

هذا هو الطريق لإصلاح الأسرة ، وهو الطريق الذي رسمه الله لعباده ، وبينه في كتابه ، وطبقه رسوله والأصحاب من بعده ، فإن لم ينفع كان آخر الأمن : « وإن يتفرقا يُغُن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكما » .

### الطلاق مرة بعدمرة

ما هو تفسير قوله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مُرْتَانُ فَا مِسَاكُ عَمْرُوفَ أُو تُسْرِيحُ بَا حَسَانُ ﴾ . ؟

\* \* \*

شرع الإسلام الطلاق حينا تشتد الخصومة بين الزوجين وتسوء بينهما العشرة إلى حد لا تجدى فيه محاولة الإصلاح، وبه تصير الحياة الزوجية ناراً تلهم مزايا الزواج الاجتاعية من السكن والمودة والرحمة والتعاون، على تكوين أسرة يصان فيها الحقوق، وتترعرع في أحضانها الأطفال الذين يكونون بعد رجالا عاملين في الحياة. ولهذا شرع الإسلام الطلاق، وقد عرف الناس الطلاق من قديم، غير أنهم كانوا - بأهوائهم وبطغيانهم على المرأة وإذلالها - كثيراً ما يقصدون به إيذاءها وإضرارها، فكان الرجل يطلق زوجته ثم يراجعها قبل انقضاء العدة، ثم يطلقها إلى غير حد: تطليق فراجعة وهكذا لا يتركها لتتزوج غيره فتستريح ، ولا يثوب إلى على حسب ما يهوى ويشتهى ، فأنزل الله إنقاذاً للمرأة من هذا السوء قوله تعلى حسب ما يهوى ويشتهى ؛ فأنزل الله إنقاذاً للمرأة من هذا السوء قوله تعلى : « الطلاق مرتان فإ مساك بمعروف أو تسريح بإحسان » والمعني أن الطلاق المشروع عند تحقق ما يبيح الطلاق أن يسكون على مرتين ، مرة بعد مرة ، أى دفعة بعد دفعة ، فإذا ما طلق الرجل المرة الأولى أو الثانية كان عليه إما ردها إلى عصمته - مع إحسان عشرتها فنستمر الحياة بينهما طيبة عليه إما ردها إلى عصمته - مع إحسان عشرتها فنستمر الحياة بينهما طيبة

سعيدة — وذلك هو الإمساك بالمعروف، وإما تركها حتى تنقضى عدتها وتنقطع علاقتها به ، ويزول سلطانه عليها فتنزوج غيره إن شاءت وذلك هو التسريح بالإحسان . فإن عاد الزوج بعد أن راجعها من الطلاق الثانى وطلقها ثالثة حرمت عليه ، ولايملك مراجعتها إلا إذا تزوجت بغيره زواجاً صحيحاً ، قصوداً به ما يقصد بالزواج ، وهو العشرة الدائمة بالسكن والمودة ، لا يجدى فى ذلك ما اخترعه بعض الناس من الزواج بغيره على قصد التحليل ، فإن هذا منكر واحتيال لا تحل به للأول ؛ وقد لهن الرسول فاعله و سماه « التيس المستعار».

وقد تضمن ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية: « فاين طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ». ومن هذا يتبين أن الطلاق الثلاث مرة واحدة ليس مشروعا ؛ وأن الطلاق المشروع إنما هو الطلقة بعد الطلقة . ويتبين أن الطلاق الذي يملك الرجل فيه مراجعة زوجه إنما هو الطلقة الأولى والثانية ، أما الطلقة الثالثة فإنه لا يملك مراجعتها ، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره زواجاً غير مقصود منه التحليل ، ثم يطلقها ذلك الغير أو يموت عنها ، وتمضى عدتها منه وعندئذ فقط تحل لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد ، وهذا هو معنى الآية وما بعدها .

# المحلل والمحل له

يقول السائل: هل توجد في القرآن الكريم آية تأمى بالتحليل؟ وهذا منه مبنى على ما يقوله بعض الناس من أن الزوجة المطلقة طلاقا ثلاثاً تحل لزوجها الأول بالتحليل، أى بواسطة المحلل، ويشترطون أن يذوق المحلل عسيلتها كما تذوق عسيلته، ثم يطلقها المحلل ليتزوجها زوجها الذي طلقها.

ويقول السائل: إن هذه المسألة سببت عند زملائه الاشمئزاز، وإنه هو أيضاً متحير جداً من وجود هذه المسألة في الشريعة الإسلامية، ويطلب بإزاء هذا بيان الحقيقة فيا يسمعه من الناس في هذه المسألة، وهل ذلك حقيقة مشروع في الإسلام، ونحن نكرر الجواب عن هذا الأمر، ونزيده إيضاحا فنقول:

\* \* \*

# المشروع فى أمر الطلاق والرجعة فى نظرالإسلام :

إن الإسلام أباح الطلاق عندما تسوء العشرة بين الزوجين ويتحكم الشر فى نفوسهما، بحيث تذهب الثمرات المطلوبة من الزواج من السكن والمودة والرحمة ، فى تلك الحالة أباح للرجل أن يعالج الأمر بإيقاع طلقة واحدة ، وله قبل أن يمضى العدة أن يراجع زوجته إليه بدون عقد ، فإذا ما عاد سوء العشرة إليهما أبيسح له أيضاً أن يطلق مرة ثانية طلقة رجعية ، يباح له أن يراجعها

أيضاً في أثناء العدة ، فإن استقام أمرهما وحسنت العشرة بينهما فيها ونعمت ، وإن ساءت ولم ينفع العلاج بالطلقتين الماضيتين أبيسح له أن يطلق المرة الثالثة ، وفي هذه المرة تبين منه بينونة كبرى . لا يحل له أن يراجعها كما راجعها في المرتين السابقتين ، وإنما تحل له بشيء واحد : هو أن يصادف أنها تتزوج غيره زواجاً شرعياً ، لم يقصد منه تحليلها للأول وإنما قصد منه ما يقصد من كل زواج : عيشة دائمة وتكوين أسرة ، فإذا اتفق ولم يصاحب زواجها الثاني النوفيق وحسن العشرة ، بل ساءت العشرة بينهما ، وطلقها نوجها الثاني — لسوء العشرة مثلا — حل لزوجها الأول بعد مضى عدتها من الثاني أن يتزوجها ، ويكون زواجاً مبتدأ بعقد ومهر جديدين ، وهذا هو المشروع في الإسلام ، والذي ورد به نص القرآن ، فني الطلقتين الرجعيتين أي اللتين يملك فيهما الرجل مراجعة زوجته يقول الله تعالى : « الطلقة الثالثة يقول : وفيان طلقها فلا تحل أن مَنْ بَعْدُ حَيَّ تَنْكُحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ﴾ (٢) .

# الرّواج بقصدالتحليل حرام بالابجماع :

والمقصود أنه إذا طلقها طلقة ثالثة بعد الطلقتين السابقتين لا تحل حتى تتزوج غيره زواجاً شرعياً مقصوداً منه الدوام والاستمرار، ومن هنا يتبين أن الزواج بقصد التحليل لم يكن مراداً من الآية . وقد جاء النهى عن زواج التحليل بقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المحلل والمحلل له)

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة :

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٠ من سورة البنرة ...

وبقوله: ( ألا أخبركم بالنيس المستعار ، قالوا بلى يا رسول الله ، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له ). وصح عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ( لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ). وقال الإمام ابن تيمية: ( نكاح المحلل حرام بالإجماع ) . وكيف لا يكون حراماً وهو زواج يفعله أصحابه مع التستر والكتمان خوف الفضيحة والعار إذا علم واشتهر ، فهذا يدل على أنه مقت ومنكر لا تتقبله النفوس ، فكيف يكون مشروعاً ويفعل بأسم الدين ؟؟

# في اللقطاء والتبني

هذه مشاكل ثلاث ، لا يكاد يخلو منها مجتمع ، ولها -- إذا تركت دون حل -- آثار سيئة تهدد المجتمع في سعادته واطمئنانه ، وكثيراً ما عقدت لبحثها المؤتمرات ، وأدلى فيها ذوو الآراء بآرائهم ، وكثيرا ما تنوعت في حلها الآراء ، وعلى رغم ما تناولها من البحث وتعدد الآراء فإنها لا تزال غصة ، تعرض بين حين وآخر ويتحدث الناس عنها في العرض اللاحق بمثل ما تحدثوا به في العرض السابق .

ماذا يفعل باللقيط؟ وماذا يجب على الملتقط؟ وعلى من يكون الإنفاق عليه وتربيته وتهذيبه؟

وهل يجوز التبنى ؟ وما هى الآثار التى تترتب عليه ؟ وما هو حكم عملية التلقيح الصناعى لإيجاد النسل بالنسبة لأرباب العقم ، أحلال هى أم حرام ؟ وهل يثبت بها نسب الولد — الذى جاء عن طريقها — للزوج العقيم ؟

وفى أجوبة هذه الأسئلة ونحوها يدور البحث فى هذه المشاكل الثلاث ، وقدرأيت أن أبين حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة لكل مشكلة منها ، ونبدأ بالقول فى نظرة الشريعة إلى « اللقطاء والتبنى » وما قررته بالنسبة إليهما من أحكام .

### اللقيط في نظر الشريعة :

عنيت الشريعة الإسلامية بالنظر إلى الأطفال ، وعرض الفقهاء لنوع فاص منهم ، هو أجدرهم بالعناية ، نظراً لفقده من يعوله ويتعهده من أب

أو قريب ، وذلك النوع هو المعروف عند الناس باسم « اللقطاء » فعرفوا اللقيط ، وبينوا أحكامه من جميع جهاته في بحث مستقل ، وتحت عنوان خاص هو « باب اللقيط » ، وقد عرفوه بأنه مولود حي ، طرحه أهله خوفا من الفقر ، أو فراراً من التهمة ، وهو تعريف يصور لنا شأن اللقيط باعتبار الأسباب التي تدعو غالباً إلى نبذه وطرحه ، وأنها لا تكاد تخرج عن أمرين : إما الخوف من تهمة العرض .

وقد قرروا أن أخذه والتقاطه واجب على من يجده ؛ لأنه إحياء لنفس صار لها حظ فى الوجود ، ويرجى أن يكون لها نفع فى الحياة ، والله سبحانه وتعالى يقول : « وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّكَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا > والواقع أن تركه مع القدرة على أخذه والتقاطه تضييع له وقضاء عليه .

وهذا القدر كاف فى تحقق مسئولية التقصير فى حفظ حياة الحى ، وهى مسئولية تدخل فى جو المسئوليات الجنائية فى نظر الشرائع والقوانين . ومن هنا قال الفقهاء \_ ترغيباً فى التقاطه وتحذيرا من تركه \_ مضيعه آئم ، وآخذه غائم . وكيف لايكون أخذه واجباً وغنما ، وتركه محرما وإثما ، وقد دل تاريخ اللقطاء على أن فيهم من يختصه الله بكثير من فضله ، فيقود الأمم ويرشد الناس إلى الخير والصلاح ؟

#### نسب اللقيط ونفقته :

واتفق أهل الفقه أنه إذا ادعى نسب القيط رجل مسلم، وهو يعتقد أنه ليس ابن غيره، ثبت نسبه منه، حفظاً لكرامته وإعزازاً له بين أمته بانتسابه إلى أب معروف، ومتى ثبت نسبه ثبتت له جميع حقوق البنوة، من نفقة وتربية وميراث، أما إذا لم يدع أحد نسبه فإنه يظل بيد الملتقط، تكون له ولايته

وعليه تربيته وتنقيفه بالعلم النافع في الحياة ، أو الصنعة الكريمة المشمرة ، حتى لا يكون عالة على الأمة ، ولا منبع شقاء للمجتمع . ونفقته في تلك الحالة واجبة على بيت المال ، ينفق عليه وهو في يد الملتقط ، ويكون الملتقط مسئولا عنه في كل ما يحتاجه وينفعه من عمل وتوجيه . وقد ورد عن عمر رضى الله عنه أنه قال لمن التقط طفلا: « لك ولاؤه ، وعلينا نفقته » ، وكان يغرض له من النفقة ما يصلحه ويقوم بشأنه ، ويعطيه لوليه كل شهر ، ويوصى به خيراً . ومعهذا قرر الفقهاء أن الملتقط إذا كان سيء التصرف ، لا يهتدى إلى وجوه التربية المشمرة ، أوكان غير أمين على ما يعطى من نفقته ، وجب نزعه من يده ، ويتولى الحاكم عند ثربته والإشراف عليه ، كما يتولى رزقه و نفقته .

# واحب الجماعة للقيط:

ولم يقف الفقهاءعند هذا الحد في تمهيد طريق الحياة القيط، ووسائل العناية بتربيته والإنفاق عليه ، بل قدروا خلو بيت المال عن سداد حاجة اللقيط، وتعذر الإنفاق عليه من جهة ولى الأمم وعجزه عن القيام بشأنه ، قدروا ذلك وقرروا أنه يجب في تلك الحالة على جماعة المسلمين أن يتعاونوا على البر به والإنفاق عليه ، ويكون ذلك من الشئون الخيرية العامة التي رغب القرآن في التعاون عليها وحبب فيها ، وأنكر على المتخاذلين عنها « وَتَعَاوَنُوا عَلَى البُرِّ وَالتَّقَوَى اللهِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البُرِّ وَالتَّقَوَى اللهِ وَاللهِ وَلَا يَعُضُ عَلَى حُبِّهِ مُسْكِيناً وَيَتِياً وَأُسِيرًا » (٢) اللهِ الدِّين ، فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْمَيتِيمَ ، وَلاَ يَحُضُ عَلَى طَعَام الْمِيتِيمَ وَلاَ يَحَضُ عَلَى طَعَام الْمِيتِيمَ ، وَلاَ يَحُضُ عَلَى طَعَام الْمِيتِيمَ وَلاَ يَحَضُ عَلَى طَعَام الْمِيتِيمَ وَلاَ تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِيتِيمَ وَلاَ تَحَاضُونَ عَلَى عَلَى المَّيتِيمَ وَلاَ تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِيتِيمَ وَلاَ تَحَاضُونَ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة المائدة . (٢) الآية ٨ من سورة الدهر .

<sup>(</sup>٣) أول سورة الماعون .

طَعَامِ الْمِسْكِينِ به (۱). ولا ريب في أن اللقيط قد جع معانى اليتم والمسكنة والأسر ، فهو يتيم فقد أباه ومن يرعاه ، ومسكين أسكن في التراب وفي الزقاق وفي الشواطيء ، وأسير شد وثاقه ، وكبلت حياته ، وعقدت عليه سبلها . فهو إذن أحق بالعطف والرعاية ، والحض على إطعامه من كل ذي حاجة سواه ، ولا يبعد أن يكون لهذه الآيات الكريمة أثر كبير في توجيه أهل الخير إلى تأليف جعيات الطفولة المشردة ، ومدها بوسائل الحياة لإيوائها والعناية بها .

### الثبنى فى نظر الشريعة :

هذا ما قرره فقهاؤنا أخداً من قواعد الشريعة وروحها بالنسبة للقطاء ، أما التبنى فينبغى لمعرفة حكم الشريعة فيه أن يعرف أن له في معناه صورتين : إحداهما أن يضم الرجل الطفل الذي يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه ، فيعامله معاملة الأبناء من جهة العطف والإنفاق عليه ، ومن جهة التربية والعناية بشأنه كله ، دون أن يلحق به نسبه ، فلا يكون ابناً شرعياً ، ولا يثبت له شيء من أحكام البنوة . والتبنى بهذا المعنى صنيع يلجأ إليه بعض أرباب الخير من أحكام البنوة . والتبنى بهذا المعنى صنيع يلجأ إليه بعض أرباب الخير من طفل فقير ، حرم من عطف الأبوة ، أو حرم من قدرة أبيه على تربيته وتعليمه ، ولا ريب أنه عمل يستحبه الشرع ، ويدعو إليه ، ويثيب عليه ، وقد فتحت الشريعة الإسلامية للموسر في مثل تلك الحالة باب الوصية ، وجعلت له الحق في أن يوصى بشيء من تركته يسد حاجة الطفل في مستقبل حياته ، حتى لا تضطرب به المهيشة ، ولا تقسو عليه الحياة .

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٨، ١٧ من سورة الفجر .

## التبتى المحظور :

أما الصورة الثانية ، وهي المفهومة من كلة « تبني » عند الإطلاق ، وفي عرف الشرائع ومتعارف الناس ، فهي أن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا يعرف أنه ولد غيره وليس ولداً له ، ينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحيح، ويثبت له أحكام البنوة من استحقاق إرثه بعد موته ، وحرمة تزوجه بحليلته ، وهذا شأن كان يعرفه أهل الجاهلية ، وكان سبباً من أسباب الإرث التي كانوا يورثون بها ، فلما جاء الإسلام — وبين الوارثين والوارثات بالعناوين التي قررها سبباً في استحقاق الإرث — أسقطه من أسباب التوارث ، وحصرها في البنوة والأبوة والأمومة والزوجية والأخوة والأرحام على ترتيب بينهم « وأولوا ألأرحام بعثم من معنى في كتاب الله » (١).

ولم يقف الإسلام في إبطال آثار التبنى الجاهلي عند إسقاطه من أسباب الميراث، بل صرح ببطلانه، وأهدر آثاره، وأرشد نبيه إلى التمسك بالواقع الصحيح، وقد جاء ذلك في قوله تعالى منسورة الأحزاب: ﴿ وَ مَا جَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ ذَلِكُمْ قُولُكُمْ بِأَفْوا هِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الحُقَّ وَهُو يَهُدِي السَّمِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ ، (٢).

#### زید بی حارثہ :

وقد تبنى النبى صلى الله عليه وسلم — على سنة العرب، وقبل التشريع — زيد بن حارثة فكان يدعى : زيد بن محمد ، وحينما طلبه أبوه وأهله من النبى

<sup>(</sup>١) آخر سورة الأنفال . (٢) الآيتان ٤ ، ه من سورة الأحزاب

صلى الله عليه وسلم وكل النبي الأمر إلى اختيار زيد، فآثر زيد أبوة النبي على أبوة أبيه، ورضى الجميع بذلك، وانصر فوا عنه، وتركوه متبنى تبنى الرسول فرحين مسرورين، فلما جاء القرآن بإبطال التبنى أمر الله نبيه أن ينفذ بنفسه تطبيق ذلك التشريع الجديد في متبناه، ليكون ذلك عند الأمة باعثاً على الامتثال والمسارعة إلى القبول، دون تحرج من ترك ما ألفوا.

أمر الله نبيه بتنفيذ التشريع الجديد ، وإهدار السنة السابقة فيما يختص بالنبني ، وفي سبيل ذلك طلب منه أن يتزوج بحليلة متبناه زيد بن حارثة ، وقد اتفق في ذلك الوقت أن زيداً كان قد طلقها ، وقد جاء في ذلك قوله تعالى من سورة الأحزاب أيضاً : «فَلَما قَضَى زَيْدٌ مِّنْها وَطَراً زَوَّجْناً كَما لِمِكَ وَلَا يَسكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَّجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيا بُهِم إِذَا قَضَوا مِنْهُنَ وَطَراً وَكان أمن الله عَلَى اللهِ مَهُمُولاً » (1) وبذلك بطل هذا النوع من النبني ، وصار محرماً على السلم أن يلحق بنسبه الطفل الذي يعرف أنه ابن غيره وليس ابناً له ، عرف أباه أم لم يعرف .

#### إبطال هزا التبني :

ولعل من واجب المسلمين علينا أن يعرفوا الحسكة في إبطال هـذا النوع من التبني، ونزول القرآن بإنكاره وتحريمه وإبطال آثاره ، ليتبين لهم مقدار حدب الشريعة الإسلامية على صون الأنساب وحفظ الحقوق الأسرية التي ارتبطت في التشريع الإسلامي بجهات القرابة ذات العاد الواقعي بين الوارثين ومورثهم .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٧ من سورة الأحزاب.

وليس من ريب أن في هذا النبني حرمان الأب الحقيقي المعروف من أن يتصل به نسبه المتولد منه ، المنسوب إليه في الواقع وفيها يعلم الله والناس ، وفيه إدخال عنصر غريب في نسب المتبني ، يدخل على زوجته وبناته باسم البنوة والأخوة ، ويعاشرهن على أساس منهما وهو أجنبي عنهن ، لا يباح له منهن ما يباح للابن أو الأخ الحقيقي لهن ، وبقدر ما تتركز هذه البنوة الكاذبة في هذه الأسرة ، فا إن البنوة الحقة ، في الأسرة الحقة ، تسير إلى الفناء والمحو والزوال ، وبذلك تضيع الأنساب ، ويختل توازن الأسر .

وفيه - وراء ضياع الأنساب واختلال نظام الأسر - تضييع لحقوق الورثة الذين تحقق سبب إرثهم الشرعى من الأب السكاذب (المتبنى) فلا ترث إخوته ولا أخواته لوجود الابن «الزور» الذي منع ببنوته السكاذبة إرثهم الشرعى، وبذلك تقع العداوة والبغضاء بينهم وبين مورثهم بهذا الدعى الذي تبناه وضيع به حقهم في التركة.

هذا . وقد قال بعض العلماء إجمالا لتلك الحكمة : لو فتح باب الانتفاء من الأب لأهملت المصالح، ولاختلطت الأنساب، ولضاعت حكمة الله فى جمل الناس شعوبا وقبائل .

#### وبعد :

فهذا هو الوضع الشرعى لمن يويد أن يتقرب إلى ربه بغم ابن غيره إليه. يربيه وينفق عليه ويوصى له ، دون أن ينسبه إلى نفسه ، ويجعله ابنا يرثه وتحرم عليه حليلته . وذاك هو الوضع الآخر الذي يمقته الله وينكره : ينسب ولد غيره إليه ويثبت له حقوق البنوة الصادقة ، ويمنع به المستحقين حقوقهم . وأرجو ألا يختلط أحد الوضعين بالآخر عند من يريد التبنى ممن يؤمنون بالله وشرعه .

# التلقيح الصناعي

أما المشكلة الثالثة التي يسأل الناس عن حكم الشريعة فيها فنوضح الجواب عنها بما يلي :

\* \* \*

من المعلوم أن "مخلق الولد إنما هو من السائل المنوى الذى يخرج من بين الرجل فيصل إلى الرحم المستعد للتفاعل «خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراثب » (١) م و إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » (٢) يتخلق الولد من هذا السائل متى وصل إلى الرحم المستعد للتفاعل ، وإن لم يكن وصوله عن طريق الاتصال الجسمائي المعروف ، وهذا قدر عرفه الناس جميعاً ، وعرفه فقهاؤنا ، وجاء في كلامهم : «إن الحل قد يكون بادخال الماء للمحل دون اتصال عرفوه هكذا ورتبوا عليه وجوب العدة ، وهي مدة يبعد فيها الزوج عن زوجته حتى تعرف براءة رحمها من الحل في حالة يصل فيها إلى المرأة ماء أجنبي عنها . قالوا : «إذا أدخلت المرأة مَنسًا ظنته مني زوجها ثم تبين أنه ليس لزوجها ، فعليها العدة كالموطوءة بشبهة » . وقد جاء ذلك الفرض في كتب المشافعية ، وقال صاحب البحر من كتب الحنفية : ولم أره لأصحابنا ، والقواعد لا تأباه ، لأن وجوب العدة لتعرف براءة الرحم . وهذا صريح في اعترافهم أن وصول الماء عن غير الطريق المعتاد قد يكون وسيلة لشغل الرحم بالجنين ،

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة الطارق . (٢) الدهر : ٢

وهو يتضمن تقرير المبدأ المعروف في تكون الطفل من الماء الحيوى دون حاجة إلى العملية الجنسية . وما الاتصال الجسماني إلا وسيلة معتادة ، لا يتوقف عليها تكون الولد الذي هو من الماء المستكل مؤهلاته الطبيعية

# الثوالد بالتلقيج ألهم الإنسال من قديم :

والواقع أن التلقيح الصناعي ، وقصد التوليد عن طريقه ، قد ألهمه الإلسان من قديم وعرفه من فجر حياته في الحيوان والنبات ، واستخدمه فيهما ، وظهر له فعلا نجاحه ، وحصل منه على أنواع حسنة من الحيوان ، وعلى ثمار جيدة من النبات. ودفعه ذلك إلى إجراء التجارب التلقيحية الصناعية في المرأة بماء الرجل، وفعلا نجحت هذه النجارب أيضاً، وتكون بالتلقيح الصناعي الجنين، واستكمل حياته الرحمية ، وخرج إنسانا سوى الخلق مكتمله . غير أن قصد الإنسان من التلقيح الصناعي البشري لم يكن على نحو قصده من التلقييح في الحيوان والنبات، فلم يكن من أهدافه أن يحصل به على نسل إنساني أحسن وأقوى ، كما هو الشأن في الحيوان والنبات، وإنما كان القصد عاميًّا أولا وقبل كل شيء . ثم بعد أن تبين نجاحه ، علماً وعملا ، انخذ سبيلا لتحقيق رغبة الولد بالنسبة للزوجين اللذين ليس لهما ولد ، وذلك كي يقف عندهما الإحساس بالعقم أو يزول، وبذلك يستويان بغيرهما ، ويشعران في هذه الحياة بزينة الأبوة والأمومة للأبناء . وإن كان ذلك لا يخرج عن حد التعلل النفسي بصورة الأبوة والبنوة ! ! ثم توسع فيه بعض أرباب الآراء الفلسفية واتخذوا منسه بالتفلسف الإنسائي - سبيلا لتكثير سواد الأمة وعدد أفرادها لمجرد الرغبة في التوسع البشرى، أو تحصيلا لعوض عمن تهلكهم الحروب الطاحنة. وبهاتين الرغبتين اللتين بعثتهما «الفلسفة المادية» كان التلقيح الصناعي

فى الإنسان أمراً مشروعا عند أرباب تلك الفلسفة الجافة . وبهما ساوى عندهم فى المشروعية وعدم الإنكار والتأفف التلقيح الصناعى فى الحيوان والنبات .

# المستوى الإنساني يأبي التلقيح :

ولقد كان جديراً بأرباب هذه الفلسفة الذين سووا بآرائهم التلقيم في الإنسان بالتلقيح في الحيوان والنبات ، كان جديراً بهم أن يذكروا أن الإنسان — وهم من أفراده — له مجتمعات ، شعوب وقبائل ، تتكون من أفراد تنتظمها سلسلة واحدة ، تعرف بها وتنتسب إليها ، وأنهم بإ نسانيتهم أفراد الحيوان والنبات التي تظل مفككة الحياة لا يجمعها رباط ، ولا تشعر في حياتها بالحاجة إلى الرباط ، وهذه خاصة الحيوان والنبات . وتلك خاصة الإنسان ، وليس من ريب في أنهم إذا ذكروا هذه ، ورجعوا إلى أنفسهم وشعورهم لأدركوا أن للإنسان حياة هي أرقى من حياة الفرد نفسه ، وهي حياة تلك المجتمعات التي تخضع لقوانين بشرية ، وشرائع سماوية ، تلبي داعي الفطرة الإنسانية في ذلك ، ويرتبط بها الإنسان في تصرفاته وسلوكه ، وانتظامه في مجتمعاته . ولعل الزواج وإعلانه — وهو شأن فطري — كان أهم الشئون التي تخضع المجتمعات لحكمها ، وترتب عليه آثاراً معينة معروفة فيا يتعلق التي تخضع المجتمعات لحكمها ، وترتب عليه آثاراً معينة معروفة فيا يتعلق التي تخضع المجتمعات للهناء

# مسكم الشريعة فى التلقيح :

ومن هنا نستطيع أن نقرر - بالنسبة لحمكم الشريعة في التلقيح الصناعي الإنساني - أنه إذا كان بماء الرجل لزوجه كان تصرفا واقعاً في دائرة القانون

والشرائع التي تخضع لحسكمها المجتمعات الإنسانية الفاضلة ، وكان عملا مشروعا لا إثم فيه ولا حرج ، وهو بعد هذا قد يكون في تلك الحالة سبيلا للحصول على ولد شرعى ، يذكر به والداه ، و به تمتد حياتهما وتسكمل سعادتهما النفسية والاجتماعية ، ويطمئنان على دوام العشرة وبقاء المودة بينهما .

أما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة - لا يربط بينهما عقد زواج « ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يراد من التلقيح الصناعي عند ما يتحدث الناس عنه » - فإنه يزج بالإنسان دون شك في دائرتي الحيوان والنبات ، ويخرجه عن المستوى الإنساني ، مستوى المجتمعات الفاضلة التي تنسج حياتها بالتعاقد الزوجي وإعلانه .

# التلقيح والرنا:

وهو في هذه الحالة بعد هذا وذاك يكون في نظر الشريعة الإسلامية ، ذات التنظيم الإنساني الكريم ، جريمة منكرة ، وإثما عظيا . يلتقي مع «الزنا» في إطار واحد : جوهرهما واحد . ونتيجتهما واحدة ، وهي وضع ماء رجل أجني قصداً في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية ، يظلها القانون الطبيعي ، والشريعة السماوية . ولولا قصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع الإلهية ، ونزلت به كتب السماء .

# التلقيح أفظع جرما من التبنى :

و إذا كان التلقيح البشرى بغير ماء الزوج على هذا الوضع ، وبتلك المنزلة ، كان دون شك أفظع جرماً وأشد نكراً من « التبنى » فى أشهر

معناه الذي بينا حكمه ، وإبطال القرآن له في الحديث السابق ، وهو أن ينسب الإنسان ولداً يعرف أنه ابن غيره إلى نفسه ، وإنما كان التلقيح أفظع جرماً من التبنى ؛ لأن الولد المتبنى ، المعروف أنه للغير ، ليس ناشئاً عن ماء أجنبى عن عقد الزوجية ، إنما هو ولد ناشئ عن ماء أبيه ألحقه رجل آخر بأسرته وهو يعرف أنه ليس حلقة من سلسلتها ، غير أنه أخنى ذلك عن الولد ، ولم يشأ أن يشعره بأنه أجنبي ، فجعله في عداد أسرته ، وجعله أحد أبنائه زوراً من القول . وأثبت له ما للأبناء من أحكام .

أما ولد التلقيح فهو يجمع بين نتيجة التبنى المذكور — وهي إدخال عنصر غريب في النسب — وبين خسة أخرى وهي النقاؤه مع الزنا في إطار واحد تنبو عنه الشرائع والقوانين ، وينبو عنه المستوى الإنساني الفاضل ، وينزلق به إلى المستوى الحيواني الذي لا شعور فيه للأفراد برباط المجتمعات الكريمة . وحسب من يدعون إلى هذا التلقيح ويشيرون به على أرباب العقم تلك النتيجة المزدوجة ، التي تجمع بين الخستين : دَخلُ في النسب ، وعار مستمر إلى الأبد . حفظ الله على المسلمين أنسابهم ومستواهم الإنساني الفاضل .

## ختان الاتثى

قال صاحبنا: اختلفت آراء الأطباء في ختان الآبني ، فنهم من سمح به وأيده ، ومنهم من أنكره وحذره . والناس على رغم هذا الاختلاف متمسكون به ، حريصون عليه: يفعلونه ويقيمون له الولائم الأسرية ، ويرون أنه شأن يدعو إليه الدين ، ويجعله شعاراً خاصاً للمسلمين ، فهل لنا أن نعرف حكم الإسلام فيه ! وأن نعرف وقته من عمر الطفل ؟

\* \* \*

وليس صاحبنا هذا بأول من يطلب حكم الإسلام فى عملية الختان ، وليس ما أكتبه اليوم جوابا له هو أول ما كتبت فيها ، فقد كتبت فيها مرات كثيرة ، غير أنها كانت لخصوص السائلين ، لا لعموم القارئين ، وقد آثرت اليوم أن أحقق رغبته الكريمة فأتحدث فيها عن طريق منبر له صوته في آذان الناس من جهة ما ترهف أسماعهم إليه ، وهو حكم الدين وحكم الإسلام ، فيمرف السائل وغير السائل موقف الشرع من هذه العملية ، ويكون القارئون على بينة من الأمر في علاقتها بالشرع والدين .

## الختاب شأد قديم :

وعملية الختان عملية قديمة ، عرفها كثير من الناس منذ فجر التاريخ ، واستمروا عليها حتى جاء الإسلام ، واختتنوا وختنوا — ذكوراً وإناثاً — في ظله ، غير أنا لا نعرف بالتحديد : أكان مصدرها لديهم التفكير البشرى

وهداية الفطرة فى إزالة الزوائد التى لاخير فى بقائها ، أوالتى قد يكون فى بقائها شىء من الأذى والقذر ، أم كان مصدرها تعليما دينياً ، ظهر على لسان نبى أو رسول فى حقب التاريخ الماضية ؟ والذى يهمنا هو معرفة علاقته بالدين وحكم الإسلام فيه .

#### الفقهاء والختال :

وقد أثرت في شأنه جملة من المرويات ، كان الفقهاء أمامها في حكه على مذاهب شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح . فمنهم من رأى أنه واجب ديني في الذكور والإناث ، ومنهم من رأى أنه سنة فيهما ، ومنهم من رأى أنه واجب في الذكور دون الإناث ، وأنه فيهن « مكرمة » . وكما اختلف الفقهاء في حكمه على هذا الوجه — الذي تتباعد وجهات النظر فيه إلى أقصى حد للتقارب — اختلفوا في الوقت الشرعي للنباعد ، وتتقارب إلى أقصى حد للتقارب — اختلفوا في الوقت الشرعي الذي تجرى فيه عمليته على نحو هذا الوجه أيضاً . فمنهم من رأى أنه لا يختص بوقت معين ، ومنهم من حرمه قبل أن يبلغ الطفل عشر سنين ، ومنهم من جعل وقته بعد أسبوع من الولادة ، ومنهم ومنهم إلى آخر ما نقل عنهم من حراء .

### وجهات النظر المختلفة :

وإذا كان لنا أن نأخذ من اختلافهم هذا — وهو الشأن الكثير الغالب بينهم فى كل ما لم يرد فيه نص صحيح صريح — ما ننتفع به فى معرفة الوضع الحقيق للتشريع الإسلامى ، فإن أول ما نأخذه أن القوم كانوا على حرية واسعة المدى وهم يبحثون عن حكم الشرع فيا وصل إليهم أو وصلوا إليه من مصادر

تشريعية ، لم تنل قطعية الدلالة ولا كمال الحجة المتفق عليها ، لا يعيب أحدهم على صاحبه ولو كان على نقيض رأيه ، وكانوا يستمعون الحجج فيقبلون أو يرفضون دون تزمت أو إسراف فى التجهيل أو الانحراف .

وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون إلى وجوب الختان بقوله تعالى:
« ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » ويقولون أنه قد جاء فى الحديث:
« إن إبراهيم اختتن بعد ما أتت عليه ثمانون سفة » والاتباع الذى أمر به محمد وأصحابه يقضى عليهم أن يفعلوا ما فعله إبراهيم ، وإذن يكون الختان وقد فعله إبراهيم واجبا على محمد وأتباعه .

إسراف في الاستدلال ، غاية ماقوبل به عدم التسليم له ، وهو من نوع استدلال آخر للقائلين بالوجوب أيضاً وهو : أن الختان أحد الأمور التي ابتلى الله بها إبراهيم والتي ذكرها بعنوان « الكلمات » بقوله تعالى : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » قالوا : وورد عن ابن عباس أن تلك المكلمات هي خصال الفطرة : وهي الختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، إلى آخر ما قالوا ونقرؤه في المتداول من كتب التفسير .

### رأينًا في الموصّوع :

وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على ( السنة الفقهية » ، فضلا ( عن الوجود الفقهي ) وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين ، وعبر عنها بقوله : ( ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع ) وأن كلة (سنة) التي جاءت في بعض المرويات معناها ، إذا صحت ، الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت ، ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيا بعد .

والذى أراه أن حكم الشرع فى الختان لا يخضع لنص منقول ، وإنما يخضع فى الذكر والأنثى لقاعدة شرعية عامة : وهى أن إيلام الحى لايجوز شرعا إلا لمصالح تعود عليه ، وتربو على الألم الذى يلحقه .

#### خشایه الذكر:

و نحن إذا نظرنا إلى الختان فى ضوء ذلك الأصل نجده فى الذكر غسيره فى الإناث، فهو فيهم ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذى يلحقهم بسببه، ذلك أن داخل « الغلفة » منبت خصيب لتكوين الإفرازات التى تؤدى إلى تعفن تغلب معه جراثيم تهيئ للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض الفتاكة . ومن هنا ، يكون الختان طريقا وقائيا يحفظ للانسان حياته . . ومثل هذا يأخذ فى نظر الشرع حكم الوجوب والتحتيم .

### ختاد الأنى :

أما الأنثى فليس لختانها هذا الجانب الوقائى حتى يكون كختان أخيها . نعم ، حكم الناس فيه جانبا آخر يدور حول ما يتحدث به بعض الأطباء من « إشعال الغريزة الجنسية وضعفها » فيرى بعضهم أن ترك الختان يشعل تلك الغريزة ، وبها تندفع إلى مالا ينبغى . وإذن ، يجب الختان وقاية للشرف والعرض . ويرى آخرون أن الختان يضعفها فيحتاج الرجل إلى استعانة بمواد تفسد عليه حياته . وإذن ، يجب تركه حفظا لصحة الرجل العقلية والبدنية .

#### إسراف هنا وهناك :

ولعلى لا أكون مسرفا أيضا إذا قلت: ما أشبه إسراف الأطباء في وجهات نظرهم إسراف الفقهاء في أدلة مذاهبهم ، فإن الغريزة الجنسية لا تتبع في قوتها

أو ضعفها ختان الأنثى أو عدمه ، وإنما تتبع البنية والغدد قوة وضعفا ، ونشاطا وخمولا .

والانزلاق إلى مالا ينبغى كثيراً ما يحدث للمختو ناتكا هو مشاهدو مقروء من حوادث الجنايات العرضية ، والمستور منها أكثر مما يعلمه الناس.

والذين يتناولون المواد الضارة إنما يتناولونها بحكم الإلف الواصل اليهم من البيئات الفاسدة ، وليس ما يحسونه في جانب الغريزة إلا وهما خيله لم تخدير الأعصاب .

والواقع أن المسألة فى جانبيها «الايجابى والسلبى» ترجع إلى الخلق والبيئة وإحسان التربية وحزم المراقبة . ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه ، وإلى تحتمه ، لاشرعا ، ولا خلقا ، ولا طبّا .

## قد يسكون مكرم: :

نعم قد يكون ختان الأنثى — كما يقول بعض الفقهاء — مكرمة للرجال الذين لم يألفوا الإحساس « بالزائدة » ، وهو فى ذلك لايزيد عما تقتضيه الفطرة البشرية من التجمل والتطيب وإزالة ما ينبت حول الحمى .

أما بعسد :

فهذا هو حكم الختان للذكر والأنثى فيما أرى ، أخذاً من القواعد العامة الشريعة ، لا أخذاً من نصوص تشريعية خاصة بالموضوع .

## الحرمان من الميراث

بدموع من الغيظ الشديد كتب يقول: توفى والدى في عام كذا عنى وعن أخلى ، وعن كذا أخوات ، وفوجئت في اليوم التالى لوفاته بأنه كتب لأخى جميع ما يملك بطريق البيع الصورى ، وكان هذا الإجراء قبل وفاته بأربع سنوات ، وأخذ يشرح قصة والده مع أخيه ، أو قصة أخيه مع والده التى انتهت بهذه المأساة التى — كما يقول — شردته . وستشرد أولاده ، وسيظل بها طوال حياته حاقد القلب ، ثائر النفس على أخيه ، وسيغرس ما استطاع روح البغض والكراهية في نفوس أبنائه لعمهم «أخيه» وأبناء عمتهم ، وهكذا إلى آخر ما كتب .

وهذا واحد من كثرة « بنين وبنات » بعثت إلى تشكو من الشكوى من تصرف الآباء فى أملاكهم وحرمانهم منها بطريق البيع الصورى لزوجة محبوبة ، أو ولد ماكر .

وكم سمعنا وقرأنا فى الصحف أنباء جرائم ارتكبت بين الآباء والأبناء . أو بين الإخوة بعضهم مع بعض ، أثراً لهذا التصرف الذى ينحرف به بعض الآباء عن وضع أبوتهم . وعن أحكام الله فى تركاتهم . وعما يجب عليهم فى المحافظة على سلامة أسرهم من التدهور والانحلال .

# الاُسر لبئات المجتمع :

وهذا حديث أعرض فيه آثار تلك الجريمة ، التي يفرق بها الآباء بين أبنائهم ويغرسون بينهم العداوة والبغضاء، وأبين فيه حكم الله في الميراث، وحكم رسوله في تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطايا والهبات ، لكي يعرف الآباء مقدار ما يرتكبون بهذا التصرف في حق إيمانهم ، وفي حق أسرهم ، وفي حق مجتمعهم ، وما المجتمع إلا الأسر التي يتكون منها ، وما الأسر إلا لبنات المجتمع يأخذ قوتها إنكانت قوية ، ويتحاقد إذا تحاقدت ، ويصفو إذا صفت . وقد عني القرآن الكريم أيما عناية -تكويناً للمجتمع الفاضل-بالأسم ة ، فذكر بر الأولادِ بالآباء والإحسان إليهم ، وذكر تربية الآباء للأبناء والعطف عليهم ، وأكثر من وصية الفريقين أحدهما بالآخر . وقد تجلت وصية الآباء بالأبناء في موضوع «الميراث» وتوزيع التركة ، لأنه هو الموضوع الذي تنبت منه الشرور والمفاسد بين الآباء والأبناء بعضهم مع بعض ، و تسرى بسوء التصرف فيه روح العداوة والبغضاء في الأسرة فتفسدها ، ولا يجد المجتمع بعد ذلك إلا لبنات فاسدة يتكون منها ، ويكون تبعاً لهــا مجتمعاً فاسداً ، لا يدفع عن نفسه شرا ، ولا يجلب لها خيراً ، يكون مجتمعاً على عكس ما وصف الله المجتمع الإسلامي «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَدِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١)

## الميراث في كتاب الله :

الميراث حق قرره الله في كـتابه ، وجعله فريضة محسكمة لا يلحقها تغيير

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ من سورة آل محرال .

ولا تبديل ، قرره في كتابه ، واستثار في المحافظة عليه عاطفة الإيمان ، وعاطفة الأبوة ، واختار لذلك مادة « الوصية » التي توحى بشدة الحرص من الموصى والموصى على الموصى به ، وبأن الموصى به لا ينبغى أن يلحقه شيء من الإهمال أو النهاون . بدأ آياته بقوله سبحانه : « يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكُمُ » وأشار إلى جهة الخير فيه ، وأنه — كما رسم — مبنى على علمه وحكمته « ءاباؤ كُمُ وأ بناؤ كُمُ لا تَدُرُونَ أَيُّهُم أَقُرَّ بُ لَكُمُ نَفْعًا » (١) ثم يصرح بفرضيته من الله على المؤمنين « فَريضةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِماً حَكِماً » ثم يضمن الآيات المتحذير الشديد من مضارة الورثة بوصية أو دين « غَيْرَ مُضارً وَصِيَّةً مِنَ اللهِ » (٢) المتحذير الشديد من مضارة الورثة بوصية أو دين « غَيْرَ مُضارً وَصِيَّةً مِنَ اللهِ » (٢) لا يرضى بغيرها بديلا عنها ، ويرتب على إطاعته فيها المثوبة الخالدة والفوز العظيم ، وعلى مخالفته وعصيانه فيها العقوبة الخالدة والعذاب المهين .

« تِلْكَ حَدُودُ ٱللهِ وَمَن يُطِع ِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْسَ اللهَ وَرَسُولَهُ تَعْشَمِا اللهَ وَرَسُولَهُ تَعْشَمِا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْسَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالدًا فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهُينٌ » (٣) ثم يشير في آية الميراث الثالثة التي ختمت بها سورة النساء إلى الحكمة في أنه سبحانه هو الذي تولى بنفسه توزيع التركات ، وعين أنصبة المستحقين فيها « يُبَيِّنُ اللهُ لَّهُ مَلَى مُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » .

### الاّباء بسبغون اللّه بنوزيع التركز:

وأمام هذا التشريع البين الواضح، وهذه التحذيرات المشددة، نرى فريقا

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة النساء . (٢) الآية ١٢ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٣ ، ١٤ من سورة النساء .

من المسلمين ، وبمن يزعون لأنفسهم الإيمان بالله ، وبحكه وتشريعه ، نراهم يغضون النظر عن أحكام الله في الميراث ، ويتعجلون توزيع أموالهم وهم أحياه بدافع من الهوى والشهوة ، فيحرمون المستحق ويمنحون غيره ، ويتخذون في ذلك ستاراً مهلهلا ، لا يخفي على الناس - فضلا عن الله - ما وراءه من وصية جائرة ، أو إقرار كاذب بدين ، أو تبادل ببيع صورى ، وبهذا الستار المكذوب يحرمون أيضاً من أرادوا حرمانه ، فيمكسون حكم الله ، ويذهبون بحكمته البالغة ، وبهذا الصنيع الفاسد يفسدون أسرهم ، ويخربون بيوتهم ، تلبية لشهوة باطلة أو هوى فاسد ، وربما وجدوا بمن ينتسبون إلى الدبن من يؤيدهم في هذا الصنيع ، ويبرر لهم تصرفهم الفاسد فيقولون : الولد وما ملك لأبيه ! المالك حرفها يملك ! الوارث لا يتعلق له حق بالتركة إلا بموت المورث ! . وهكذا من الفتاوى المنحرفة التي لم يراع فيها سر الحكمة في قوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله في أولاد كم ولا في أن الله تولى بنفسه توزيع التركات وبيان أنصبة الوارثين .

#### الومية المشروعة :

نعم، أجاز الله المالك أن يوصى بشيء من ماله ليتدارك بها تقصيره في حياته بالنسبة إلى ما كان يجب عليه من فعل الخير، فأباح له أن يخرج جزءاً من ماله تقرباً إليه بعد عوز أو دفع حاجة، وفي ذلك يقول عليه السلام: 
﴿ إِنَ الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ». والوصية لا تقع عند الله موقع القبول إلا إذا جاءت على هذا الأساس «سد عوز المعوزين، وإعانة الفقراء العاجزين» ولم يترتب عليها مع ذلك حرمان مستحق هو في الحاجة أشد. وعليه فالوصية

أو ما في معناها من البيع الصورى الاحتيالي أو الهبة الاحتيالية لأجنبي غير محتاج ، أو لأجنبية له بها علاقة شخصية تصرف سيع محظور ، والوصية أو ما في معناها لإحدى الزوجتين ، أو لها ولأولادها ، حرماناً الزوجة الأخرى ، تصرف سيع محظور ، والوصية وما في معناها للذكور خاصة ، حرماناً البنات ، تصرف سيع محظور ، وكذا لزوج عقيم ، حرماناً العصبية وسائر الأقارب ، تصرف سيع محظور ، كل هذا تصرف سيع ، يتجاوز به المؤمن حدود الله ، ويعرض أبناء وأقاربه النمادل العداوة والبغضاء . تصرف سيع ، يقطع به المسلما أمرالله به أن يوصل : يوغر صدر الأخ على أخيها ، وصدريهما مماً على بوغر صدر الأخ على أخيه ، وصدر الأخت على أخيها ، وصدريهما مماً على المهما . و بذلك تنشق عصا الرحم ، وتشتعل بين أبناء الرجل الواحد ، وفي البيت الواحد ، نار الحقد والضغينة ، وقد رأينا وقرأنا أن قتل بهذا التصرف الأخ أخيها ، وأدب أخوها نسبتها إلى أبيها ، فطعن عرضه ، وأشاع الفاحشة في أسرته ، وفيمن أخوها نسبتها إلى أبيها ، فطعن عرضه ، وأشاع الفاحشة في أسرته ، وفيمن مدكر ؟ . حملته كرها ووضعته كرها : وهكذا فعل الآباء بالأبناء ، وفعل من مدكر ؟ .

### تفضيل بعضى الابناء:

وإذا كان هذا هو شأن حرمان المستحق فإن تفضيل بعض الأبناء على بعض فى العطايا والهبات لا يقل أثره الاجتماعى والأسرى عن الحرمان نفسه، وهذا هو بشير والد النعان يمنحه بعض ماله، ويذهب به إلى الرسول، ويخبره بعطيته لولده النعان، ويلتمس منه أن يشهد عليها، فيسأله الرسول: أله إخوة؟ فيقول بشير: نعم، فيقول الرسول: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ فيقول:

لا ، فينكر عليه الرسول تخصيص النعان بالعطية ، ويأمره بردها والرجوع فيها ، ويمتنع عن الشهادة عليها : لا تشهدنى على جور ، إنه عمل غير صالح ، ويريده : « اتقوا الله واعدلوا بين أولاد كُم » ويهز عاطفته : « إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما لك عليهم من الحق أن يعدلوا في برك ، أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : نعم ، فقال الرسول : فلا إذن » ، ورجع بشير في عطيته .

وردت هذه القصة في كتب السنة الصحيحة ، وتلقاها المحدثون في أصلها بالقبول ، وجاءت بروايات متعددة اختلفت في التعبير عن إنكار النبي عليه السلام لصنيع بشير في تخصيص ولده ببعض ماله . وقد جمعناها على اختلافها ، ولا ريب أن اعتبارا واحدا منها كاف في حرمة هذا الصنيع الذي يصنعه كثير من الآباء في أبنائهم بأسباب فاسدة ، لا ينبغي لعاقل أن يتخذ شيئاً منها أساساً لنصرفه ، فنسبة الأبناء إلى الآباء نسبة واحدة لا يفضل أحدهم أخاه في شيء منها ، فلا ينبغي أن يفرق بينهم في العطاء ؛ حتى لا يتفرقوا في المودة والرحمة والتعاون والمحبة .

#### واجب ولى الاُمر:

وإذا كان من حكم الشرع والقانون الحجر على سفيه يبدد بعض ماله ، أويضع منه شيئاً فى غير موضعه ، والحجر على مدين محافظة على حق الدائن ، فإنى أعتقد أن الحجر على مثل هؤلاء الآباء الذين يفتنون أبناءهم ، ويزعزعون أسرهم ، ويهددون كيان مجتمعهم بالحرمان المطلق لبعضهم ، أو بالتفضيل لغير سبب معقول ، أعتقد أن الحجر عليهم أوجب عند الله ، وألزم فى نظر العدل والقانون من الحجر على السفيه والمدين ، فهل لمشرعى الأمة الذين

يعملون على خيرها أن يتجهوا إلى هذا الخطر قبل أن يستفحل ويمند، ويمنعوا بالتشريع الحسكيم هذه التصرفات، التى تحمل روحها وآثارها عناصر الشر والفساد، وتدفع إلى الجرائم وسفك الدماء ؟

نبئونى بعلم ، إلى من تلتجئ البنت هضيمة الجناح وقد حرمها أبوها من الميراث ، وطلقها زوجها أو مات عنها وهى فقيرة لا نجد قوت يومها ؟ إلى من يلتجئ الابن ولما ينهض على أعباء الحياة ، أو لما يتمم دراسته ، وقد حرمه أبوه وكتب كل تركته لأخيه الذى يلتقى معه فى صلب رجل واحد ، والذى شغل معه بالتناوب بعلن أم واحدة ؟ أم كيف تهدأ ثائرة قريب وقد رأى الأجنبي أو الأجنبية يتمتعان بمال قريبه لا لشىء سوى الشهوة العمياء والحوى الفاسد ؟ .

#### أما بعد:

فيا أبها المسلمون: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ويا أيها المشرعون القائمون على حفظ الأمة: حافظوا على أمتكم واضربوا بالتشريعات الحكيمة العادلة على أيدى المفسدين المخربين ، ونسأل الله التوفيق لما فيه حياة الأمة وحفظ كيانها وسلامة عزتها .

## حقوق الله في التركة

جاءنا سؤال تقول فيه صاحبته: مات زوجها وعليه زكاة أموال وكفارات وفدية صوم ونحو ذلك من حقوق الله . فهل لأحد الورثة أن يطلب منهم حجز مبلغ من التركة لأداء هذه الحقوق التي مات عنها وهي في ذمته ؟

\* \* \*

إن أول ما يجب أن يخرج من التركة هو تجهيز الميت تجهيزاً معتدلا لا إسراف فيه ولا تقتير ، ثم قضاء ديونه التي هي العباد . أما الديون الواجبة لله كالزكاة ونحوها ، فإن كان الميت قد أوصى بها لزم الورثة أن يخرجوها ، فإذا ما تبرعوا بها وأخرجوها من حقوقهم ، فهل تسقط عنه الواجب ؟

يرى بعض الفقهاء أنها لا تسقط عنه الواجب لأنه عبادة ، والعبادة لا بد في سقوطها من فعل أو نية ولا فعل ولا نية من الميت . وفعل الورثة لا يقوم مقام فعله إلا بإذنه ولم يوجد منه إذن . ولكنا نرى أن في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عن الوالد دون وصية منه ما يجعلنا أقوياء الرجاء في قبول التبرع به من الورثة ، ورفع العقاب به عن الميت وإثباته عليه ، نظراً إلى أن المال من كسبه وسعيه ، والورثة أولاده أو أولياؤه ، فهم منه ومالهم من ماله .

# فى المعتاملات المالية

رهن الأطيان \* الشركات التماونية صندوق التـوفير \* الأسهم والسندات السمسرة

## رهن الأطيان

يسأل كثيرون - وخاصة من إخواننا الريفيين - عن حكم الشرع فيا هو شائع عندهم من رهن الأطيان ، وهل يباح للدائن أن يستغل الارض المرهونة بزراعتها أو إيجارها لحسابه مدة تطول أو تقصر حتى يؤدى المدين دينه ، ويفك الرهن مع العلم بأن هذا بإذن الراهن ورضاه ؟

\* \* \*

### حكمة الرهق فى نظر الشريعة :

تنظر الشريعة إلى المال نظرة واقعية ، تطلب تحصيله من الطرق التي لا اغتيال فيها ولا استغلال ، وتطلب المحافظة عليه من الضياع . وقد أرشدت في حفظه - إذا كان دينا - إلى كتابته والإشهاد عليه ، وإلى أن يأخذ به رهنا يقوم مقام الكتابة في الاستيثاق والحفظ ، ونزلت في ذلك أطول آية في القرآن وهي قوله تعالى في سورة البقرة : « يَا يُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَا كُنْجُوهُ " (١) ، إلى أن يقول : « وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرَ هَنْ مَقْبُوضَة " (١) ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى وهو في المدينة طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨١ من سورة البقرة . (٧) الأية ٢٨٢ من سورة البقرة .

ودل هذا على أن مشروعية الرهن ليست خاصة بحال السفر ، وأنه مشروع فى السفر والحضر معاً : والرهن بعمومه يشمل المنقول كالمتاع والدابة ، والعقار كالدار والأرض .

### الرهن عقداستيثاق لااستثمار:

وعلى هذه المشروعية العامة اتفق العقهاء ، كما اتفقوا أيضاً على أن عقد الرهن ليس عقد استثمار واسترباح ، وإنما هو عقد استيثاق وضمان للدين . وهو فى ذلك بمعنى الصك والكفيل . وقد كان من ضرورة اتفاقهم على أن طبيعة عقد الرهن كما ذكرنا اتفاقهم على أنه ليس للدائن بمقتضاه أن ينتفع بشيء من العين المرهونة .

## الانتفاع بالعين المرهوم إذا أذن الراهن :

ولكن هناك شيء آخر وراء عقد الرهن وطبيعته وهو : هل يحل للدائن أن ينتفع بالعين المرهونة إذا أذن له صَاحبها وهو المدين ؟ . وقد عرض الفقهاء لهذه المسألة وكان لهم فيها رأيان : فغير الحنفية يرون أنه لا يحل له أن ينتفع بها وإن أذن له صاحبها ، لأنه يكون انتفاعا جره قرض ، وهو منهى عنه بالحديث وكل قرض جر نفعا فهو ربا » . أما الحنفية فقد جاء في معتبرات كتبهم التصريح بجواز انتفاعه بها إذا أذن له صاحبها لأنها ملكه ، وللمالك أن يأذن لمن يشاء في الانتفاع بها إذا أذن له صاحبها لأنها ملكه ، وللمالك أن يأذن لن يشاء في الانتفاع بملكه . ويقولون : إن الانتفاع بالرهن انتفاع جره الإذن ولم يجره القرض فلا يكون حراما .

## الإدُن الصورى لاقيمة له في رأينا:

وما دام كلامنا في الحلال والحرام ، فالذي نراه أن هذا الإذن إن كان

منشؤه محض التبرع المبنى على محبة مقابلة الجميل بالجميل ، وتبادل التعاون على الخير ، حل للدائن أن ينتفع به . وإن كان منشؤه اضطرار المدين إليه دفعاً لضفط الدائن عليه ، وهو في عسرة مالية يستحق بها المعونة من أخيه كان إذنا صوريا لا يدل على الرضا وطيب النفس .

وإذن . فلا يحل للدائن أن يستند إلى هذا الإذن الصورى فى استغلال أخيه المضطر المقهور .

ولاشك أن انتهاز فرص الضرورة ، لاستغلال المعدم ، هو الروح الخبيث الذي لأجله حرم الله الربا « وَ إِنْ تُنبَّمُ " فَلَكُمُ " رُبُوسُ أَمُو َ لِكُمُ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ . وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ » (١) .

كيف وقد تمتد عسرة المدين الواقع فى الضرورة مدة تصل فيها منفعة العين المرهونة إلى أضعاف الدين المضاعفة ، يستغلها الدائن باسم الإذن القهرى مع بقاء دينه كاملا على المدين . وكثيراً ما خربت به بيوت وافتقر ملاك .

وفى الحق إذا دار الأمم بين الانتفاع بالرهن على هذا الوجه ، وبين الفائدة للدين التى يسمح بها القانون كانت تلك الفائدة أقل ضرراً وحرمة منهذا الرهن ، الذي يجب منعه ، قطعاً لأطاع المستغلين لضرورات الناس ، ومحافظة على بيوت المضطرين من الخراب .

وبما أن أكثر ما يجرى بين الناس الآن فى رهن الأرض هو من هذا النوع — الاستغلالى — فإنه ولا شك يكون حراما . ويمقته دين الرحمة والتعاون .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٨٠،٢٧٩ من سورة البقرة .

#### فى كتب الفقر:

ومن قبل شكا العلماء في مصر من انتشار هذه المعاملة المحظورة ، قال الصاوى من المالكية : « وجماعت به البلوى في مصر جميعها - حتى لم يقدر أحد من أهل العلم على رفعه - أن يبذل الرجل لآخر دراهم ثم يأخذ منه أرضاً زراعة أو حائطا ( بستانا ) رهنا ، على أن يزرع الأرض أو يأخذ ثمر الحائط مادامت الدراهم في ذمة آخذها ، ثم زادوا في الضلال إلى أنه إذا رد آخذ الدراهم مافي ذمته ليأخذ أرضه أو حائطه توقف معطيها في القبول ، فتارة يشتكيه إلى أممائها لينصروا الباطل ، وتارة يصالحوه على دفع شيء له ليستمر على ذلك السنة أو السنتين أو الأكثر فإنا لله وإنا إليه راجعون » (١) .

(قوله على أن يزرع الأرض إلخ) وقال الدردير: مسألة رهن الأرض والحائط هي المساة بين الناس بالفاروقة، وهي ممنوعة مطلقا ولو شرط المنفعة في مدة معينة ، لأنها في قرض لا بيع . ولا ينفعه أن يقول : وهبتك المنفعة مادامت دراهمك على ؛ لأنها حيلة باطلة عندنا وهي من الربا ، فيجب على واضع اليد على الطين في نظير دراهمه الإقلاع عنه وتركه لصاحبه . والاستمرار عليه محرم . ولكن إذا دفع وزرع الأرض يكون الزرع له وعليه أجرة مثل الأرض لصاحبها ، فيقاصصه بها من أصل الدين الذي عليه ، فإن كان يدفع الخراج للملتزم وكان قدر أجرة الأرض لايلزمه أجرة لربها كما قدره الأشياخ (٢) .

<sup>(</sup>۱) س ۱۰۳ الشيخ الصاوى .

<sup>(</sup>٢) ص ١٠٤، ١٠٤ من الشرح العبنير الشيخ الدردير .

# أرباح الشركات التعاونية

تحدد الشركات التعاونية للمساهمين فيها أرباحا سنوية بنسب ثابتة ، فهل هذا حرام ؟ ثم إن هذه الشركات تخصص جزءا من أرباحها للخيرات ، فهل يجوز أن يعتبر المساهم نصيبه في هذا الجزء من الزكاة ؟

\* \* \*

### رأى بعض العلماء :

يرى بعض العلماء أن هذه الشركات من المعاملة المعروفة عند فقهائنا بالمضاربة أو القراض ، وهي تعاقد بين اثنين أو أكثر على أن يكون المال من خانب ، والعمل من جانب آخر ، وإن من شرط صحتها ألا يجمل فيها لأحد الشركاء نصيب معين ثابت من الربح ، لجواز ألا تخرج الشركة سواه فلا تطيب نفس الآخرين بالحرمان مع قيامهم بالمال أو العمل ، وبذلك تنقطع الشركة .

وإذا كانت هذه الشركات من المضاربة وهذا شرط صحتها – وهو لم يتحقق فيها – فإنها تكون الربح كله لرب المال وللعامل أجر مثله .

# هذا الخريج غير مسلم :

هذا رأيهم وهكذا يقولون. وفي رأيي أن تخريجها على أنها من المضاربة

وتطبيق ما قالوا في المضاربة عليها يحتاج إلى كثير من النظر ؟ ذلك أن هذه الشركات ، تجارية كانت أم صناعية ، يتكون رأس مالها من جملة أفراد على طريقة الأسهم ، ويديرها ويباشر عملها المتجارى أو الصناعى موظفون بمرتبات معينة شهرية أو يومية على حسب قيمة العمل الذي يضاف إليهم ، وقد لايكون واحد منهم من أرباب الأسهم المكونة لرأس مالها . والذي يكون منهم مساهما لا يعمل بمقتضى المساهمة ، وإنما يعمل بمقتضى التوظف كغيره الذي لم يكن مساهما . وإذن فهم باعتبارهم عمالا لا شأن لهم برأس المال ولا بالربح ، لم يكن مساهما . وإذن فهم باعتبارهم عمالا لا شأن لهم برأس المال ولا بالربح ، الواقعي تكون هذه الشركات قد فقدت عنصر المضاربة التي تكلم عليها المواقعي تكون هذه الشركات قد فقدت عنصر المضاربة التي تكلم عليها المفقهاء : وهو : أن يكون المال من جانب والعمل من جانب آخر ، فلا تكون منها ، و إنما هي نوع جديد من الشركة أحدثه أهل التفكير في طريق الاقتصاد والاستثهار ، ولم يكن معروفاً للفقهاء من قبل .

### لاظلم ولااستغلال :

وإذا كانت هذه الشركات إنما تنشأ للبقاء والاستمرار ، ورأى مؤسسوها لذلك أن توزع أرباحها بنسب للأسهم ثابتة على مرتبات العال وعلى دعم رأس المال وجهات الخير وأرباب الأسهم - كان كل ذلك خيراً لا ظلم فيه لأحد ولا استغلال فيه لحاجة أحد ، بل كله نفع وفائدة ، وفيه تهيئة عل لعال وموظفين قد تضيق بهم السبل لولا هذه الشركات . وفيه توسيع نعاق التجارة والصناعة بما يحتاح الناس إليه ، ويغنيهم عن مد يدهم إلى تجارة الأجانب وصناعتهم .

هذا . ولابد أن تكون هذه الشركات قد ضمنت قانونها الأساسي فرض

الاحتمالات من جهة عجز الإنتاج عن قيامها بتلك الجهات وجهة الخسارة ، التى قد تلحق رأس المساهمون ويطمئنون ويطمئنون إليها دون أن تنقطع الشركة بينهم .

ومن هذا يتبين أن هذه الشركات ليست ربوية تستغل حاجة المحتاجين ، وليست من مضاربة الفقهاء ، حتى تسكون فاسدة بتحديد الربح على فرض تسليم شروطهم فى المضاربة .

### اعتبار عِزْء الخيرات من الرَّكاة :

أما حكم اعتبار نصيب المساهم فى جزء الخيرات من الزكاة الواجبة عليه فى أمواله ، فإنه متى كان ملكا له والشركة نائبة عنه فى صرفه إلى جهات الخير ، التى هى المصارف الشرعية للزكاة ، كان من الجائز للمساهم أن ينويه عن تلك الزكاة ، ولا يلزم أن تعلم الشركة بهذه النية لأنه صاحب الزكاة ، ونية العبادة ترجع إليه لا إلى غيره .

وإذن . فما مضى إخراجه قبل هذه النية يقع على النية الأولى وهى نية التطوع ، لا يصح احتسابه بعد إخراجه من الزكاة الواجبة ، وإنما يصح ذلك في المستقبل وبعد وجود هذه النية ، فإن ساوى الزكاة الواجبة فقد أديت به ، وإن كان أقل وجب عليه ما يكلها ، وإن كان أكثر كان الباقى تطوعاً ، له به ثواب المتطوعين .

والله أعلم .

# أرباح صندوق التوفير

هل يحـــل للمسلم شرعا أن يأخذ نصيبه من أرباح صندوق التوفير ؟

\* \* \*

### رأى بعض العلماء :

رأى بمض علماء الحلال والحرام أن الربح الذى تدفعه مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة فى صندوق التوفير حرام ؛ لأنه إما فائدة ربوية للمال المودع أو منفعة جرها قرض . وكلا الأمرين حرام فى نظر الشريعة . وعلى هذا يجب رده و يحرم أخذه والانتفاع به .

### رأينا أنه ملال:

والذى نراه - تطبيقاً للأحكام الشرعية ، والقواعد الفقهية السليمة - أنه حلال ولا حرمة فيه .

ذلك أن المال المودع لم يكن ديناً لصاحبه على صندوق التوفير . ولم يقترضه صندوق التوفير منه ، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً ، ملتمساً قبول المصلحة إياه . وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية ويندر فيها — إن لم يعدم — الكساد أو الخسران .

وقد قصد بهذا الإيداع أولا: حفظ ماله من الضياع ، وتعويد نفسه على التوفير والاقتصاد . وقصد ثانيا: إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها ، ليتسع

نطاق معاملاتها ، وتكثر أرباحها فينتفع العال والموظفون ، وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح .

ولا شك أن هذين الأمرين - تعويد النفس على الاقتصاد ، ومساعدة المصلحة الحكومية - غرضان شريفان كلاهما خير وبركة ويستحق صاحبهما التشجيع ، فإذا ما عينت المصلحه لهذا التشجيع قدراً من أرباحها منسوبا إلى المسال المودع أى نسبة تريد ، وتقدمت به إلى صاحب المسال ، كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاونى عام ، يشمل خيرها صاحب المسال والعال والحال معاملة ذات نفع تعاونى عام ، يشمل خيرها صاحب المسال والعال للحكومة ، وليس فيها مع هذا النفع العام أذنى شاعبة لظلم أحد ، أو استغلال لحاجة أحد ، ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تندمج فى نوع من أنواع الشركات التي عرفها الفقهاء وتحدثوا عنها وعن أحكامها .

#### معاملة حريرة:

وفى الواقع أن هذه المعاملة بكيفيتها ، وبظروفها كلها ، وبضان أرباحها لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين وقت أن بحثوا الشركة ونوعوها ، واشترطوا فيها ما اشترطوا .

وليس من ريب فى أن التقدم البشرى أحدث فى الاقتصاديات أنواعاً من العقود والاتفاقات المركزة على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل ، وما دام الميزان الشرعى فى حل التعامل وحرمته قائما فى كتاب الله « وَ ٱللهُ يَعْلَمُ ٱلْمُهُونَ » (٢) « لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ » (١) فما علينا أن نحكمه ، و نسير على مقتضاه . ومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربا ، ولا منفعة جرها قرض حتى يكون حراما على فرض صحة النهى عنه ، وإنما هو كاقلنا تشجيع على التو فير والتعاون اللذين يستحبه ماالشرع

 <sup>(</sup>١) الآية ٢٢٠ من سورة البقرة .
 (٢) الآية ٣٧٩ من سورة البقرة .

# الأسهم والسندات

ضرورة الأفراد وضرورة الأمة

من المشاريع الهامة التي تعود بالخير على المسلمين ما يحتاج إلى قرض من المصرف ، يتقاضى عنه المصرف ربحاً ، فهل يحجم المسلمون عن ذلك على أنه ربا ، ويترك المجال لغير المسلمين ؟ وما حكم الشرع في الأسهم والسندات ؟

\* \* \*

#### الربا الذى زُل فيہ القرآلہ :

لاشك فى أن القرآن حرم على المؤمنين التعامل بالربا، والربا حدد بالعرف الذى نزل فيه القرآن، بالدَّين يكون لرجل على آخر، فيطالبه به عند حلول أجله فيقول له الآخر: أخرِّ دينك وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك ( وهو الربا أضعافا مضاعفة) فنهاهم الله عنه فى الإسلام.

وواضح أن هذا الصنيع لا يجرى عادة إلا بين معدم غير واجد ، وموسر يستغل حاجة الناس ، غير مكترث بشيء من معانى الرحمة التي يبنى الإسلام مجتمعه عليها ، والتي لو عدمت في المجتمعات لأصبحت كفايات الحيوانات الفترسة ، وهذا النوع من لا تقبل إنسانية فاضلة الحسكم بإ باحته ، وقد قابل القرآن الكريم حرمته في جميع الآيات التي وجد فيها بالصدقة التي تبذل في مساعدة الفقير المحتاج ، وتشير هذه المقابلة إلى أن تلك الحالة كان جديرا بها أن تجرى فيها الصدقة ، وهي النبرع المحض ، فإن لم تكن صدقة فلا أكثر

مَن الرد بالمثل ومن النظرة إلى الميسرة: « يَمْحَقُ اللهُ الرِّباَ وَيُرْ بِي الصَّدَقاَتِ » (١) لاَ تظلْمُونَ وَلا تُظلَّمُونَ ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمُ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ » (٢) ، أما الزيادة والمضاعفة فيها ، فهما ظلم وعدوان ، وهما من موجبات المقت والغضب عند الله « وَاتَقُوا النَّالَ الذي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ » .

#### الضرورات والحاجات :

والفقهاء تمشياً مع توسيع نطاق التراحم ، والبعد عما يفتح على الناس باب التراحم المادى فى الضغط على أرباب الحاجات ، توسعوا كثيراً فيها يتناوله الربا، وكان لهم فى ذلك مشارب مختلفة وآراء متعددة . ورأى كثير منهم أن الحرمة فيا يحرمون يتناول المتعاقدين معاً المقرض والمقترض . وإنى أعتقد أن ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل ، لأنه مضطر أو فى حكم المضطر، والله يقول : « وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إلاً ما اضْطُرِ رَّ ثُمْ إليه مِي (٣).

وقد صرح بذلك بعض الفقهاء ، فقانوا : يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح . وإذا كان للأفراد ضرورة أو حاجة تبييح لهم هذه المعاملة ، وكان تقديرها مما يرجع إليهم وحدهم ، وهم مؤمنون بصيرون بدينهم ، فإن للأمة أيضا ضرورة أو حاجة ، كثيرا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح ، فالمزارعون كما نعلم تشتد حاجتهم في زراعاتهم وإنتاجهم إلى ما يهيئون به الأرض والزراعة . والحكومة كما نعلم تشتد حاجتها إلى مصالح الأمة العامة ، وإلى ما تعد به العدة لمكافحة الأعداء المغيرين . والتجار تشتد حاجتهم إلى ما يستوردون به البضائع التي تحتاجها الأمة المغيرين . والتجار تشتد حاجتهم إلى ما يستوردون به البضائع التي تحتاجها الأمة

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧٦ من سورة البترة . (٢) الآيتان ٢٨٠،٢٧٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١١٩ من سورة الأنمام.

وتعمر بها الأسواق . ونرى مثل ذلك في المصانع والمنشآت التي لا غنى لمجموع الأمة عنها ، والتي يتسع بها ميدان العمل فتخفف عن كاهل الأمة وطأة العال العاطلين . ولا ريب أن الإسلام الذي يبني أحكامه على قاعدة اليسر ورفع الضرر ، والعمل على العزة والتقدم وعلاج التعطل ، يعطى للأمة في شخص الضرر ، والعمل على العزة والتقدم وعلاج التعطل ، يعطى للأمة في شخص هيئتها وأفرادها هذا الحق ، ويبيح لها — ما دامت مواردها في قلة — أن تقترض بالربح تحقيقاً لتلك المصالح التي بها قيام الأمة وحفظ كيانها .

## تقرير الحاجة والمصلحة لاُولى الرأى :

غير أنى أرى أن يكون تقدير الحاجة والمصلحة مما يؤخذ عن (أولى الرأى) من المؤمنين القانونيين والاقتصاديين والشرعيين ، ويكون ذلك فى ناحيتين : ناحية تقدير الحاجة ، وناحية تقدير الأرباح ، واختيار مصادر القروض ، فلا يكون قرض إلا حيث تكون الحاجة الحقيقية ، ولا يكون قرض إلا بالقدر المحتاج إليه ، وتدفع إليه الضرورة والحاجة ، ولا يكون قرض إلا من جهة لا تضمر استغلالنا واستعارنا . ولو أن الأمم الإسلامية تكاتفت على وضع أساس اقتصادى يحقق مصالحها ، ويقيها شر التحكم الأجنبي ، لوجدوا من مبادئ الإسلام الاقتصادية ما يجعلهم في مقدمة الأمم اقتصاداً وقوة وحضارة .

أما الفرق بين الأسهم والسندات ، فهو أن الأسهم من الشركات التى أياحها الإسلام باسم المضاربة ، وهى التى تتبع الأسهم فيها ربح الشركة وخسارتها . وأما السندات ، وهى القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة ، فإن الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها الضرورة الواضحة ، التى تفوق أضرار السندات التى يعرفها الناس ويقررها الاقتصاديون .

#### السمسرة

ما حكم الشرع في عملية السمسرة ، هل هي حلال أم حرام ؟

\* \* \*

## السمسرة توسط بين البائع والمشترى :

السمسرة ، كما يعرفها الناس ، هي التوسط بين البائع والمشترى لتسهيل البيع ، وهي شيء مقصود الناس في حياتهم ، وكثيرا ما يحتاجون إليه ، فكم من أناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، ولا يعرفون طرق الوصول إلى شراء أو بيع ما يريدون شراءه أو بيعه ، وكم من أناس لا تسمح مراكزهم بالنزول إلى الأسواق ، والانصال بالبائعين والمشترين ، ولا يجدون من يقوم لهم بالبيع والشراء حسبة لوجه الله ، ومن هنا كانت السمسرة عملا شرعيًّا نافعاً للبائع وللمشترى وللسمسار ، ويُحتاج إليه ككل عمل آخر يحتاج إليه الناس وينفعهم ، وليس فيه ما يوجب التحريم .

## إجارة شرعية تخضع للاتفاق أو العرف :

غير أنه يجب على السمسار ، ليكون ما يأخذه حلالا ، الإخلاص في التوسط والبعد عن التغرير والتدليس ، مما يحرم عليه كسبه وأجرته ، وبذلك كان الاستئجار عليها إجارة شرعية صحيحة ، منفعة معلومة ، وأجرة معلومة ، و صل له قيمته بين الناس ، وطرق كسب لا شبهة فيه ، فسكيف تحرم ولا تحل ؟ وعلى هذا فإن تعاقد إنسان مع آخر ، ليبيع له أوليشترى ، واتفقا على أجرمعين أو لم

يتفقا على الأجر ، ولكن كان ببلد التعامل قانون عام يحدد أجرة السمسرة ، صح ولزم الآجر المتفق عليه أو المقرر بحكم القانون ، أما إذا أعان شخص شخصا على المبيع أو الشراء دون تعاقد ، ثم طلب منه أجراً فإن المحكم في ذلك هو العرف ، فإن كان أهل السوق أو البلد الذي يجرى فيه التعامل يعملون بأجر لزم الآجر ، وكما يحكم العرف في أصل الأجرة ، يحكم في قدرها . وإن كان العرف لا يجرى بذلك في مثل هذه المنفعة ، وإنما يجرى بالتبرع والتعاون ، فإنه لا يجب فيه أجر .

## السمسار معروف فى كتب الفقهاء :

هذا . وقد جاء ذكر السمسار بعنوائه المعروف به عند الناس في كتب المالكية ، ضمن الأجراء الذين لايضمنون ما تحت أيديهم بالتلف أو الضياع دون تعد أو تقصير ، قالوا : « ولا يضمن سمسار خيِّر » أى ذو أمانة . وجاءت كلة سمسار مع كلة سمسر في المعاجم اللغوية ، وفي بعضها ما يدل على أن هذه العملية كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العنوان نفسه « سمسرة وسماسرة » .

# الاستئجار على الحرام حرام:

وبهذه المناسبة تقرر الشريعة حرمة الاستئجار على كل مايحرمه الإسلام، وتبيحه فيا يبيحه الإسلام وكان فيه نفع للناس، مع تحديد المنفعة والأجر، فالاستثجار على شراء الحر أو حملها حرام. والاستئجار على رعى الخنزير وشرائه حرام. والاستئجار على البغاء والرقص حرام. والاستئجار على النياحة وضرب الدف لمجرد التلهى، الذي يصد عن العمل النافع والواجبات الدينية، حرام، فعلى المسلمين التحرى في عقودهم ومعاملاتهم، حتى يسلموا من غضب الله وسخطه، ولمم فيا أباحه الله متسع عظيم.



# فى الطعام والشراب والزبينة

الحمر \* المحدرات \* نقسل الحمور المعقبان المعتوية على محرم \* الدخان الطيور والحيوانات المحرمة • صبع الشعر

#### الخسس

يشكك بعض الناس فى حرمة الحمر ، مستندين إلى أنها لم تذكر فى القرآن بلفظ التحريم الصريح ؛ فهل لنا أن نعرف جو ابا شافيا فى هذا الموضوع ؟

١ — الحمر

# قيمة العقل في حياة الإنساله :

غين لا نشك ولا يشك أحد من الناس أن سعادة الإنسان معقودة بحفظ عقله ، والعقل من الإنسان كالقطب من الرحى ، أو الشمس من الكون ، أو الروح من الجسد ، به يعرف الخير من الشر ، والضار من النافع ، والمحدى من الضلال ، وبه رفع الله شأن الإنسان ، ففضله وكرمه على كثير من خلقه : خاطبه وكلفه واستخلفه في الأرض ، وجعله مسئولا أمامه عما يأتى وعما يذر ، وحفظا لهذه النعمة الكبرى حرم الله عليه أن يندفع مع شهوته الفاسدة إلى تناول مايفسد تلك النعمة أو يضعفها ، فيحرم من آثارها الطيبة ، وينزل عن المكانة السامية التي وضعه الله فيها .

# حرمة الخر قطعية لاشك فيها ٠

ومن أجل ذلك علق الإسلام بالخرجلة من الأحكام ، تتلاقى جميعها

وتتعاون على إنقاذ العقل المؤمن من شر تلك المادة الخبيئة ، وبالاستقراء كان للخمر في الإسلام عدة أحكام .

فأولها الحرمة القطعية ، وقد ثبتت بالقرآن ، والقرآن هو المصدر الأول لتشريع الأحكام . وثبتت بالسنة ، والسنة : هي المصدر الثاني لتشريع الأحكام ، تبين مجمل القرآن ، وتثبت ما لم يعرضه القرآن . وثبتت بالإجماع ، والإجماع: اتفاق أهل الدراية ومعرفة المصالح من الأمة ، وهم أولو الأمر المذكورون في الآية التي أشارت إلى مصادر التشريع الإسلامي، وهي قوله تمالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، (١) والإجماع ، كما جاء في هذه الآية ، هو المصدر الثالث لتشريع الأحكام ، وهو مبنى على الاجتهاد ، وبذل الوسع في تحرى المصلحة التي تتوقف عليها حياة الأمة وانتظام شأنها وتقدمها . وهذه المصادر الثلاثة : القرآن ، السنة ، الإجماع مرتبة في العمل ، كما هي مرتبة في الآية ، فلا سنة ولا إجماع فيا يخالف القرآن، ولا إجماع فيما يخالف السنة، فإن وجد الحـكم في القرآن فهو المصدر ولا مصدر سواه ، وإن وجد في السنة ، فهي المصدر ، ولا مصدر سواها ، وإن لم يوجد في القرآن ولا في السنة ، فعلى الفقهاء أهل الدراية بقواعد التشريع العامة ، وبجهات المصالح ، أن يجتهدوا ، فما اتفقوا عليه فهو الحكم ولا حكم سواه ما دام أساس الحكم عند أهل النظر والشورى .

# القرآل وتحريم الخر:

وقد ثبتت حرمة الخر بالمصادر الثلاثة وهى مما لا يقبل التغيير لتعلقها

<sup>(</sup>١) الآية ٩ من سورة النساء .

بلازم لا ينفك ، ثبتت بنلك الآية الصريحة : « يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الطَّمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَنْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَلَى الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَلَى الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَدَاوَةَ لَعَلَم تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنَ يُوقِيعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَواةِ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَواةِ فَهَلُ أَنْ أَنْ مُنْ مُنْتَهُونَ ؟ » (١) وقد احتوت الآية على جملة من أساليب التحريم القوية :

فأولا: نَظَمَت الحَمْرِ مع مظاهر الشرك في توحيد الله وعبادته ، وهي الأنصاب والأزلام في سلك واحد «إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلام في سلك واحد «إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلام في الله الله على وثانياً: وصفت الجميع بأنه « رجس » واستخدمت كلة إنما الدالة على أنه لاصفة لها سوى الرجسية ، وبتتبع كلة « رجس » في القرآن لم نجدها إلا عنواناً على ما اشتد قبحه ، وعظم عند الله تحريمه « فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُو وْاَنَ » (٢) مَنَ الْأُو وْاَنَ » (٢) مَنَ الله الرُّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ » (٤) « فَأَعْرِضُوا هُو مُعَمَّلُ الله الرُّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ » (٤) « فَأَعْرِضُوا هُو مُعَمَّلُ الله الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ » (٤) « فَأَعْرِضُوا عَنْهُ وَمَا وَالله يَعْرَبُونَ » (٤) هَا وَالله مَا الله عَنْهُ وَعَلَمُ الله وَالله وَا

وثالثاً: وصفت الآية الخر بأنها من عمل الشيطان، وهو كناية في اللسان العربي، وفي الأسلوب القرآني، على غاية القبح، ونهاية الشر.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٩١،٩٠ من سورة المائدة . (٢) الآية ٣٠ من سورة الحج .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢١٥ من سورة التوبة .
 (٤) الآية ٢١٥ من سورة الأنمام .

<sup>(</sup>a) الآية a p من سورة التوبة . (٦) الآية ١٤٥ من سورة الأنمام .

ورابعاً: أمرت الآية باجتنابه ﴿ فَا جَتَـٰبُوهُ ﴾ ومعناه: أن تكون الحمر في جانب والمؤمن في جانب منها بحيث لا يقربها ، فضلا عن أن يتصل بها ، فضلا عن أن يتناولها .

وخامساً : علقت الآية على اجتنابه رجاء الفلاح ، والفلاح يتضمن السلامة من الخسران والحصول على خيرى الدنيا والآخرة . وأرشد ذلك إلى أن الاقتراب من الحر يوقع في الخسران العام المطلق .

وسادساً : أرشدت الآية إلى أثره السيع في علاقة الناس بعضهم مع بعض ، يقطع الصلات ، ويعد لسفك الدماء وانتهاك الحرمات « إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالمَيْسِرِ » -

وسابعاً : سجلت الآية أن من آثار الحفر ، بعد هذا الضرر الاجباعى ، ضرراً آخر روحياً ، يقطع صلة الإنسان بربه ، وينزع من نفسه تذكر عظمة الله عن طريق مراقبته بالصلاة الخاشعة ، وتذكر جلاله وجاله ، وذلك بما يترك في القلب من قسوة ، وفي النفس من دنس . ﴿ وَيَصُدُّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الْصَلَّاةِ » . وأخيراً . تختم الآية هذه الجهات كلها بهذا الاستفهام التقريعي الدال على غاية التهديد : « فهل أنتم منتهون ؟ » . تلك أساليب التحريم التي تضمنتها آية الحفر ، وإنه لني الواحد منها ما يملأ قلب المؤمن بربه رهبة من غضبه ، إذا ما حدثته نفسه أن يقترب من الحفر .

## السنة والإجماع :

وعلى هذا المبدأ، الذي قررته الآية بتلك الأساليب المختلفة في تحريم الحر، جاءت عن الرسول الأحاديث الصحيحة بروايات متعددة، وأسانيد مختلفة

«كل مسكر خر وكل خر حرام» « لعن الله الحر ، شاربها ، وساقبها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه » والأحاديث في تحريمها ، وتحريم صنعها ، والاتصال بها على أى نحو من الأنحاء أكثر من أن تحصى ، حتى قال العلماء : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر ، وأجمعت الأمة من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على تحريمها ، وبذلك استقرت الحرمة حكا للخمر في الإسلام ، وصارت حرمتها من المعاوم من الدين بالضرورة ، ومن لوازم ذلك أن من استحلها وأنكر حرمتها يكون خارجاً عن الإسلام ، وأن من يتناولها طائعاً مختاراً يكون فاسقاً عن أمر الله ، خارجاً على حدوده ، عاصياً لأحكامه .

# من أنكر تحريم الخر فهو خارج عن الإسلام :

وهذا هو الحسكم الأول من أحكام الحر فى الإسلام ، بينه الله فى كتابه وشرحه الرسول فى سننه ، وأجمع عليه سلف الأمة وخلفها إلى يومنا هذا ، وإلى يوم الدين إن شاء الله .

فن استحل الخر بعد هذا التحريم الذي تعددت مصادره وتنوعت طرقه، وقويت أساليبه ، وانتشر أمره انتشاراً لا يمكن أن يخفى على مسلم في بلاد الإسلام فهو مرتد عن الإسلام ، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة .

# الحكم الثانى نحربم بيع الخر:

من سنة الإسلام في الأحكام أنه إذا حرم شيئاً حرم ما يكون ذريعة إليه . ومن هنا حرم على المسلم بيع الحمر والانتفاع بثمنها . وقد جاء ذلك صريحاً

واضحاً في المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهو السنة الصحيحة، التي بلغت بمجموعها حد التواتر، وانعقد عليه المصدر الثالث وهو الإجماع. وبذلك كان بيع الحر باطلاعند جميع الأئمة، لا يترتب عليه ملكها للمشترى، ولا ملك ثمنها للبائع، وكان أكل ثمنها أكلا للأموال بالباطل، أى بوسيلة محرمة غير مشروعة، وقد روى ذلك مسلم في صحيحه: ﴿ يَا أَيّها الناس إن الله يبغض الحر، ولعل الله سينزل فيها أمراً، فن كان عنده منها شيء فليبعه، ولينتفع به ». وما لبثوا إلا يسيراً حتى قال صلى الله عليه وسلم: ﴿إن الله حرم الحر، فن أدركته هذه الآية يريد ﴿إنّها النّهُورُ وَالْمَيْسِرُ » وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع ، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فلا يشرب ولا يبع ، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة براوية من خر فقال له: أما علمت أن الله حرمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه وقال له: أما علمت أن الله حرمها ؟ فأقبل الرجل على غلامه وقال له: اذهب فبعها ، وكأن الرجل فهم أن التحريم قاصر على شربها ، فقال له المسول صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها ، حرم بيعها ، فأمن بها ، فامن الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها ، حرم بيعها ، فأمن بها ، فأمن بها ، فأمن بها ، فأمن بها ، فأن شربها ، حرم بيعها ، فأمن بها ، في البطحاء » .

# تحريم إهدائها والانتفاع بذائها :

وكما حرم الله بيعها على المسلم حرم عليه أيضاً إهداءها إلى غير المسلم، وقد قيل للرسول بعد أن بين حرمة بيعها : ﴿ أَفَلَا أَكَارِم بِهَا البِّهُود ؟ فقال : إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها البّهُود ﴾ .

ومن هذا الحسكم — وهو حرمة بيعها والانتفاع بشمنها — تقررت حرمة الانتفاع بذاتها على أى نحو من أنحاء الانتفاع عن طريق الخلط بغيرها ، أو عن طريق الاستقلال ، فيحرم أن تدخل في الطعام بأى قدر كان ، ويحرم

أن يصفف بها الشعر ، كما تفعله بعض السيدات ، ويحرم تقديمها فى موائد المسلمين مجاملة لغير المسلم . وقد استثنى الإسلام من حرمة الانتفاع بذاتها مواضع الضرورة التى تبيح أكل الميتة ، كما حياء النفس المشرفة على الموت بغصة أو عطش ، والاستعانة بها فى الدواء إذا تعينت ولم يوجد غيرها بإشارة الطبيب الحاذق ، الغيور على شرع الله ودينه ، الأمين فى علمه وطبه .

# إهدار قيميها :

ومن حرمة بيعها ، وحرمة الانتفاع بها أيضاً ، سقوط تقومها فى حق المسلم ، يمعنى أنها لا تضمن بالإتلاف . ومما يجب معرفته هنا أن حق إتلافها إنما أعطاه الإسلام للحاكم خاصة . ولم يعط شيئاً منه للأفراد ، دفعاً للفتن ، وحسما للخصومات ، وبذلك كان للحاكم حق تعزير الأفراد الذين يبيعونها دون إذن الحاكم ، حفظا للنظام العام ، ولمباشرتهم شأناً خصه الشرع بالحاكم . فعلى الحاكم وحده إتلاف خمر المسلم ، وعلى الحاكم وحده منع المسلم من بيعها ، وقد كان عمر رضى الله عنه يحرق على الحارين بيوتهم ، قطعاً لمادة الإفساد ، ومحافظة على الشخصية الإسلامية :

## عقوبة شاربها:

وكما قور الإسلام حق إتلاف خمر المسلم ، وجعله قاصراً على الحاكم ، قرر أيضاً عقوبة شاربها ، وقصرها على الحاكم ، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على مشروعية العقاب لشارب الحفر ، وعلى أنه حق واجب على الحاكم المسلم ، وقد ثبت ذلك بالمصدر الثانى من مصادر التشريع ، وهو السنة التي لا سبيل في الإسلام إلى إهدارها وعدم الاعتداد بها ، ومن ذلك ما روى أحمد ومسلم

وأبو داود والترمذي عن أنس رضى الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الحمر ، فجلد بجريدتين نحو أربعين ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عر استشار الناس ، فقيل : أخف الحدود ثمانون ، فأم به عمر ، فجلد ثمانين . ومن ذلك ما روى أحمد والبخارى عن السائب بن يزيد قال : كنا- نؤتى بالشارب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى إمرة أبى بكر ، وصدر من إمارة عمر ، فنتقدم إليه فنضر به بأيدينا و نعالنا وأرديتنا ، حتى إذا عنوا فيها وفسقوا ، جلد عمر ثمانين .

بهذا وغيره أجمت الأمة على تقرر عقوبة شرب الحر ، ولا نعلم خلافا في تقرر المبدأ ، وإنما الخلاف في قدرها وكيفيتها وآلتها ، وبذلك كانت نوعا من التعزير الواجب ، وقد انتقل به عمر إلى الزيادة والمضاعفة نظراً لاختلاف أحوال الناس ، وعملا على أن تشمر العقوبة ثمرتها ، وهي الردع والزجر وتعليم المجتمع من مادة الفساد . وقد بلغ الاعتداد بعقوبة شرب الحر أن عر بن عبد العزيز رضى الله عنه لم يقف بها عند خصوص الشارب ، بل أو قعها على من شهد محلس الشراب وإن لم يشرب ، وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية : « رفع إلى عمر أبن عبد العزيز رضى الله عنه قوم شربوا الحر فأمن بجلدهم ، فقيل له : إن فيهم أبن عبد العزيز رضى الله عنه قوم شربوا الحر فأمن بجلدهم ، فقيل له : إن فيهم فلانا وقد كان صائماً ؟ فقال : به ابدأوا . أما سعم الله يقول : « وقد نزل فلانا وقد كان صائماً ؟ فقال : به ابدأوا . أما سعم الله يقول : « وقد نزل عكني عنه في الكيتاب أن إذا سم عبد على أما الله وحر ماثه ، فاعتبروا فلك تقدد كانت غيرة المؤمنين الصادقين على أحكام الله وحر ماثه ، فاعتبروا يا أولى الأبصار .

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٠ من سورة النساء .

أما بعد:

فهذه هي أحكام الإسلام في الخر: حرمة تناولها ، حرمة الانتفاع بذاتها ، حرمة إهدائها ، حرمة بيمها والانتفاع بشنها ، إهدار قيمتها ، وجوب العقوبة عليها ، قد بيناها كما أمن الله ، وبينا مصادرها ، وهي مصادر التشريع الإسلامي التي أرشد إليها القرآن وصرحت بها السنة ، وانعقد عليها الإجماع « فَلْيَحْذَرِ اللّهِ عَلَيْهَا لَهُ وَمُ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَيْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ " (١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٣ من سورة النور .

#### المخددات

يستبيح بعض الناس ألواناً من النبيذ المسكر زاعمين أنه ليس من الحمر المحرمة ، كما يستبيح آخرون تناول المواد المعروفة بالمخدرات ، مستندين إلى مثل هذا الزعم ، فا رأى الإسلام ؟

\* \* \*

أمران يرتبطان بالخر وأحكامه تمام الارتباط ، ولابد للمسلمين من معرفتهما حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم بالنسبة لما تلوكه بعض الألسنة المنحرفة ، فات القلوب الفاسدة ، والأفكار الزائعة - فيا يتعلق بمعنى الخر وملحقاته - إما جهلا وإغراقا في الجهالة بأساليب التحريم القرآنية ، والقواعد التشريعية في الإسلام ، وإما محاولة لطمس الحقائق الدينية الواضحة عن طريق الخداع وإلباس الحق بالباطل ، انتزاعا للمسلمين من دينهم وطمسا لشمائرهم ، وتحريضاً لهم على اقتحام حرمات الله باسم الفهم والرأى ، وماهو في واقعه إلا كيد للإسلام وخديعة للمسلمين .

#### الخركل ما أسكر:

وأول هذين الأمرين هو أن الحمر في لسان الشرع واللغة اسم لكل ما يخمر العقل ويغطيه ، ولاعبرة بخصوص المادة التي يتخذ منها ، فقد يكون من العنب ، وقد يكون من غيره ، والأحاديث الصحيحة الواردة في الحمر واضحة

فى أن ذلك هو معناها «كل مسكو حرام» ، « إن من الحنطة خراً ، ومن الشعير خراً ، ومن العسل خراً ، وأنا أنهى عن كل مسكر » .

بين الرسول معنى الخر هكذا ، وهكذا فهم الأصحاب من كلة خمر ، وبادر حين نزل تحريمها المؤكد بأساليب التحريم القوية المتعددة - كل من كان عنده شيء منها بإ راقته دون أن ينظر إلى المادة التي اتخذ منها ، وهكذا خطب عمر رضى الله عنه فقال : « أيها الناس : إنه نزل تحريم الحمر وهي من خمس : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والحمر العقل » ، وكان ذلك في محضر كبار الصحابة وغيرهم ولم ينكر عليه أحد منهم .

## انحراف فی معتی الخمر :

ومن هنا نعلم أن الذين يعلنون في مجالسهم الخاصة انقياداً لشهواتهم ، وعبثا بالدين والعقول ، أن المحرم هو خصوص المتخذ من العنب ، أو منه ومن التمر لاغير ، وأن المتخذ من غيرهما لايحرم تناوله ، قوم لايكترتون بلغة الألفاظ ودلالتها ، ولا ببيان الرسول ، ولا يركنون إلى فهم أصحابه الذين تحدثوا عما شاهدوا وسمعوا ، وهم بعد هذا كله يغالطون أنفسهم ، ويخدعون غيرهم في سر تحريم الحر التي حرمها الله لأجله ، ودين الله بين واضح ، ولا ينبغي أن تتخذ آياته سبيلا للهو واللعب ، وليس تحريم الحر من التكاليف «التعبدية » التي لايدرك المؤمن سر تكليفه بها ، وإنما هو من التكاليف المعقولة التي يلمس الإنسان سر تحريمها ويراه واضحا في نفسه ، وفي نفس غيره عقلا ، وصحة ، ومالا ، وكرامة .

أما الأمر الثانى من الأمرين « موضوع الفتوى » فهو أن الإسلام حين قرر حرمة الخر وعقوبة شاربها ، لم ينظر إلى أنها سائل يشرب ، وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فى شاربها من زوال العقل الذى يفسد عليه إنسانيته ، ويسلبه مكانة التكريم التى منحه الله إياها ، ويفسد عليه أيضاً ما يجب أن يكون بينه وبين الناس من صلات الحبة والصفاء ، ويطوع له مع هذا انتهاك الأعراض ، وقتل النفوس ، ويعكر عليه صفو المعرفة بالله ، الناشئة عن مراقبته وتذكر عظمته .

وذلك عنوان أضرارها الروحية والاجهاعية التي حرمت لأجلها ، كما تضمنها وأشار إليها بأساليب التحريم المتعددة القوية قوله تعالى من سورة المائدة : «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ ، وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ المائدة : «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ ، وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الْشَيْطَانِ فَا جَنَيْبُوهُ لَعَلَّكُمْ "تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَرَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الْشَيْطَانِ فَاجْدَنِهُ وَالْمَنْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ أَنْ يُوقِعَ بَنْيَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَنْهُ وَالْمَنْسِرِ وَالْمَنْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذَكْرِ اللّٰيوَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْمُ مُنْتَهُونَ » ؟

وقد كشف البحث الإنساني ، في ضوء هذا الوحى الإلهى الكريم ، أن للخمر مع هذه الأضرار أضراراً أخرى ، أجمع عليها الأطباء ، في الكبد والمعدة ، وسائر الأجهزة ، وأن هذه الأضرار كان لها في القضاء على الإنسان أشد ما عرف للأمراض الفتاكة من القضاء عليه .

## الخر أشر فتكا بالإنساد من السل :

وفي مذكراتي الخاصة بهذا الشأن نبأ لوكالة من وكالات الأنباء من

باريس فى شهر مايو سنة ١٩٥٦ جاء فيه : أذاع معهد الإحصاء القومى فى فرنسا اليوم ( ٢٥ مايو ) أن الحنور بدأت تقتل من الفرنسيين أكثر مما يقتسل مرض السل، وقال المعهد : إن ٤٠٠ برا فرنسى ماتوا فى العام الماضى من الحمر، بينا لم يُحت سوى ٢٠٠ برا بالسل ، ومنذ خمس سنوات كانت ضحايا السل ، بينا لم يُحت سوى ٢٦ وضحايا الحمر ٢٠٠٠ وضحايا الحمر ٢٠٠٠ وضحايا الحمر ٢٠٠٠ و صحايا الحمر ٢٠٠٠ و معايا الحمد ٢٠٠٠ و معايا الحمد و معا

هذا تقرير رسمى ، عاده إحصاء المعهد القومى فى فرنسا لضحايا كل من الخر ومرض السل ، وحسب الذين يميلون إلى الحر ، أو يحاولون خديعة الناس عن حكمها فى الإسلام ، أن يعرفوا ذلك ليتبين لهم كيف يرجمهم الله الحكيم بتحريم الحر ، وكيف يصورها لهم بأنها « رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » وأى رجس بعد هذا ؟

وهذا كله فوق ما يحدثه شربها من الأضرار الاقتصادية ، التي تذهب بأموال شاربها سفها بغير علم ، إلى خزائن الذين اصطنعوها وصدروها ، وتفننوا في سبل الإعلان عنها والإغراء بها ، وفوق ما تحدثه من الأضرار الأدبية في الذهاب بالحشمة والوقار ، واحترام الأهل والأبناء والأصدقاء ، وفوق التوارث لرجسيتها بين الآباء والأبناء والأحفاد ، ولهذا كله حرم الإسلام الحرر .

## ليسى التحريم خاصا بالسائل المشروب :

هذه الأضرار التي ظهرت للخمر وعرفها الناس ، والتي لم تظهر ويعلمها الخبير بطبائع الأشياء ، هي مناط تحريمها ، وإذا كانت هذه الآثار المتعددة النواحي هي مناط التحريم كان من الضروى لشريعة تبنى أحكامها على حفظ المصالح ودفع المضار أن تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث مثل تلك الأضرار

أو أشد ، سواء أكانت تلك المادة سائلا مشروباً ، أو جامداً مأكولا، أو مسحوقا مشموماً ، وهذا طريق من طرق التشريع الطبيعية ، عرفه الإنسان منذ أدرك خواص الأشياء ، وقارن بعضها ببعض ، وقد أقره الإسلام طريقاً للتشريع ، وأثبت به حكم ما عرف للذي لم يعرف ؛ لاشتراكهما في الخواص .

ومن هنا لزم ثبوت تلك الأحكام في كل مادة ظهرت بعد عهد التشريع ، وكان لها مثل آثار الخر أو أشد . ومن الواضح أن قوله عليه السلام : (كل مسكر حرام ) لا يقصد به مجرد التسمية ، لأن الرسول ليس واضع أسماء ولغات وإنما القصد منه : أنه يأخذ حكم الحر في التحريم والعقوبة .

وإذا كان من المحس المشاهد، والمعروف للناس جميعا، أن المواد المعروفة الآن (بالمحدرات) ، كالحشيش والأفيون والكوكايين، لها من المضار الصحية والعقلية والروحية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية فوق ما للخمر كان من المضروري حرمتها في نظر الإسلام، إن لم يكن بحرفية النص فبروحه ومعناه، وبالقاعدة العامة الضرورية التي هي أول القواعد النشريعية في الإسلام، وهي دفع المضار، وسد ذرائع الفساد.

#### عرمة المؤررات :

وبذلك أجمع على حرمة « المخدرات » فقهاء الإسلام ، الذين ظهرت في عهدهم ، وتبينوا آثارها السيئة في الإنسان وبيئته و نسله، وعرفوا أنها فوق آثار الحمر الذي حرمته النصوص الصريحة الواضحة في كتاب الله وسنة رسوله، وحرمه النظر العقلي السليم .

قرروا حرمتها، وقرروا عقوبة تناولها ، كما قرروا حرمة الاتجار بها وعقوبة المتجرين . وقرروا أن استحلالها كاستحلال الخر، وقد جاء في كتبهم

« ويحرم أكل البنج والحشيش والأفيون لأنها مفسدة للعقل، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويجب تعزير آكلها بما يردعه » .

وقال ابن تيمية : ﴿ إِن فيها من المفاسد ما ليس في الحر ، فهى أولى التحريم ، ومن استحلها ، وزعم أنها حلال فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل مرتدا ، لا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين » . وقال تلميذه ابن القيم : ﴿ يدخل في الحركل مسكر ، مائعاً كان أو جامداً ، عصيراً و مطبوحاً ، واللقمة الملمونة ، لقمة الفسق والفجور التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن » . ويعنى باللقمة الملمونة ﴿ الحشيشة » ، هذه اللقمة التي تندهب بنخوة الرجال ، وبالمعاني الفاضلة في الإنسان ، وتجعله غير الشعور بالمسئوليات ، والشعور بالكرامات ، وتملؤه رعباً ودناءة وخيانة لنفسه ولمن يعاشر ، وبذلك يصبح كما ترون عضواً غير صالح في المجتمع الفاضل ، بل عضواً فاسداً موبوءاً يسرى وباؤه وفساده إلى المجتمع الفاضل فيوبئه ويفسده ، وإذن ، فمن أوجب الواجبات العمل على ردعه ، وقاية للمجتمع من شره

## الحكومات الساهرة على مصلحة شعوبها:

وقد أدرك الأم التي وصلت إليها تلك المواد ما لها من آثار سيئة تقوض المجتمع، وقامت الحكومات الساهرة على مصلحة شعوبها بمكافحتها، فرصدت الأموال الطائلة، وبذلت الجهود المضنية في سبيل القضاء عليها وعلى المتجرين بها، وقد أحسنت حكومتنا صنعاً بتشديد عقوبتها بما جعلها في مصاف الجرائم الكبرى التي تفتك بالمجتمع، وتقضى على معانى الإنسانية فيه.

## انحراف آخر في حكم المخدرات :

ومن هنا يكون الذين نسمع عنهم ، أو يسمع الناس منهم ، أن « الحشيشة وما إليها » لم يحرمها القرآن ، ولم تحرمها سنة الرسول ، ولم يرد عن الأثمة الأوائل شيء في تحريمها ، من الذين يفترون على الله الكذب ، ومن الذين يقولون على الله بغير علم ، ومن الذين يعملون على إفساد المجتمع الإسلامي ، يقولون على الله بغير علم ، ومن الذين يعملون على إفساد المجتمع الإسلامي ، عن طريق دس السم في الدسم ، وبذلك تكون جريمتهم مضاعفة ، جريمة إفساد المجتمع ، وجريمة الافتراء على الله ، وجريمة استخدام الدين في الشهوة والهوى وإفساد المسلمين .

نعم . لم يرد فى القرآن ولا فى أقوال الرسول عليه السلام ، ولا أقوال الأثمة المتقدمين شىء خاص بتلك المواد ، لا فى حلها ولا فى حرمتها ، لأنها لم تكن معروفة فى زمنهم جميعها ، وإنما ظهرت كما قال الإمام ابن تيمية فيا بين المائة السادسة والمائة السابعة من الهجرة ، حينما ظهرت دولة النتار . وإذا كانت قواعد التشريع فى الإسلام معروفة ، وأن تحريم الحر ليس تعبديا ، وإنما كان محرما لما فيه من الضرر ، كانت تلك المواد ولا شك محرمة فى نظر الإسلام ، وكان تحريمها من نوع تحريم الحر إن لم يكن أشد .

## أمل ورجاد فى منع الخمور :

أما بعد : فهذا هو حكم الإسلام في كل ما أسكر ، وفي كل ما يخرج بالإنسان عن إنسانيته . وإذا كانت حكومتنا قد وفقت فأتخذت العدة القوية لحفظ المجتمع من « اللقمة الملعونة » ، وكان تحريمها في نظر الشرع والدين أثراً ضروريا من آثار تحريم الحفر ، فإنى أعتقد أنها تقدر ما للخمر من آثار مفجعة في الصحة ، وفي العقل ، وفي المال ، وفي الأسر ، وفي الأبناء والأحفاد ،

وأعنقد أيضاً أن نهضتنا الإصلاحية — التي ستتناول بإذن الله وتوفيقه جميع فروع الحياة — لا بد أن يكون من عدها ووسائلها محاربة الحر بجميع أنواعه ، كما حاربت الحشيشة وأخواتها ، محاربة تطهر المجتمع من آثارها السيئة . ونرجو أن نرى قريباً أن قوى المكافحة — التي توجهها وترسل شواظها نحو المخدرات — انجهت أيضاً إلى مكافحة (أم الخبائث) شرباً وتجارة واستيراداً .

< يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم > .

### نقـــل الحنور

رجل يعمل فى نقل الحمور من السفن إلى الميناء وبالعكس، ويسأّل إذا كان هذا العمل لعنة على حد قول العلماء . (شارب الحمر ، وعاصرها ، وبائعها وحاملها ملعونون ) . ؟

#### لعنة شارب الخر وعاصرها :

لنا مع صاحب هذا السؤال ومع جميع المسلمين كلتان:

أولاهما: أن لعنة شارب الخر وعاصرها وبائمها وحاملها ليست من قول العلماء ، وإنما هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد روى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أربعة من الصحابة رضوان الله عليه موه : ابن عمر ، وابن عباس، وابن مسعود ، وأنس ، واللفظ الوارد في رواية ابن عمر هو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الحر وشاربها ، وساقيها وبائعها ، ومبتاعها : وعاصرها ، وآكل ثمنها ، ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » والمراد بمبتاعها : مشتريها ، والمراد بمعتصرها : طالب عصرها ، أي عصر عنبها مثلا .

## إذا حرم الاسلام شيئًا حرم الوسيلة إليه :

أما الكلمة الثانية فهى الجواب عن السؤال، وليعلم أولا: أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئاً على المسلم حرمت عليه أن يفعل وسائله التي تفضى

إليه ، ومن هنا حرم النظر إلى محاسن المرأة الأجنبية ومفاتنها ، وحرم الخلوة بها في مكان خاص ، لأن النظرة والخلوة وسيلتان إلى الوقوع في المحرم ، وهو المخالطة الشرعية . وحرم الخطوات التي يخطوها المسلم في سبيل وصوله إلى مكان الشراب المحرم بقصد أن يشربه ، وهكذا يحرم الإسلام على المسلم كل وسيلة يصل بها إلى مقارفة شيء محرم عليه ، وهذا بالنظر إلى الشخص الواحد .

## فاعل الوسيعة إذا لم يقصد الإعائة على المعصية :

أما إذا فعل الوسيلة شخص، وفعل المحرم شخص آخر، فإن فاعل الوسيلة إذا كان يقصد بفعلها تمكين الآخر من فعل المحرم كان فعلها محرماً عليه، وكانت اللعنة لاحقة به ولا شك، ومثال هذا، أن يعطى إنسان لإنسان آخر سلاحا ليقتل به بريئاً، أو يهيئ له مكاناً ليقتله فيه، فهو شريك بالإعانة على المحرم، وبنهيئة وسائله. أما إذا فعل الوسيلة دون أن يدخل في حسابه قصد تمكين غيره من المعصية، وإنما قصد فقط أن يقوم بعمل يستأجر عليه ويأخذه غيره ولا علاقة له ولا تفكير في فعل المحرم، ولا فيمن يفعل المحرم، كانت الحرمة واللعنة خاصتين بمن باشر المحرم دون أن يلحقه شيء منها، واستحق هو الأجر وكان له حلالا طيبا، وهذا هو تخريج الإمام أبي حنيفة لهذا الحديث وأمثاله، مما تضمن لعنة من يفعلون وسائل المحرمات التي يفعلها غيره.

## هؤلاء العمال لا يقصدون إعانة على محرم :

و نحن نرى هذا الرأى ونفتى به بالنسبة إلى هؤلاء العال ، الذين يشتغلون في تفريغ السفن وشحنها، وإنَ كان التفريغ والشحن لصناديق الخور ، أولقطمان

الخنازير ؛ فا نه من الواضح جدا أن هؤلاء لا يقصدون ، ولا يدخل في حسابهم أن يعينوا أحداً على شرب الحفر أو أكل الخنزير ؛ وإنما يقصدون فقط أجر عملهم الذي لا علاقة له بالشاربين ولا بالآكلين ، والمعصية تحصل بعد ذلك بفعل فاعل مختار ، هو شارب الحفر ، وآكل الخنزير . والحكم بحل أجور هؤلاء العال وعدم لحوق اللعنة لهم هو ما يقتضيه اليسر ، ودفع الحرج عن الناس الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ إِنهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ إِنهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ إِنهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ، « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (٢).

<sup>(</sup>١) الآية ه ١٨ من سورة البترة . . . (١) الآية ٧٨ من سورة الحج .

# العقاقير المحتوية على شيء من الحنزير

من العقاقير المصنوعة فى بلادغير إسلامية ما يحتوى على غدد أو عصارات مأخوذة من الخنزير . فما حكم الشرع فى تعاطيها ؟

\* \* \*

## الإسلام إنما حرم الخبائث فى حالة الاختيار:

حرم الإسلام شرب الخرحفظاً للعقول ، وحرم الدم المسفوح ، والمبنة والخنزير ، حفظاً للصحة . وقد جاء كل ذلك صريحاً واضحاً في القرآن الكريم : 
﴿ إِنَّمَا الْخُورُ وَالْمُنْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيطانِ فَا جَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم مُ تَعْلَىكُم مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وقد جاءعقب تحريم هذه المطعومات قوله تعالى : «فَمَنِ أَصْطُرًا غَيْرَ بَأَغِ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ »(٢) ؛ وفى تعبير آخر : « فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ آللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ »(٤) .

ودل هذا التعقيب ، الذي هو بمثابة الاستثناء، على أن تحريم ماحرمه الله

<sup>(</sup>١) الآية ٩٠ من سورة المائدة ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الآية ١٤٤ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٥ من سورة الأنمام . (٤) الآية ١٧٣ من سورة البقرة .

من هذه المطعومات إنما هو فى حالة الاختيار ؛ حيث لاضرورة تلجى، إلى تناول شىء منه شىء منه . ودل على أنه إذا وجدت الضرورة التى تدعو إلى تناول شىء منه أبيح تناول ما تدعو إليه الضرورة : إبقاء للحياة وحفظاً للصحة ودفعاً للضرر.

ومن هنا يؤخذ أن الشريعة الإسلامية تبيــ للمسلم أن يزيل الغصة بتناول الحر إذا لم يجد أمامه مايزيلها سوى الحزر .

#### التداوى بالمحرمات:

وتسكلم الفقهاء بمناسبة ذلك على التداوى بالمحرم، والصحيح من آرائهم ما يلتقى مع هذا الاستثناء الذي صرح به القرآن في آيات التحريم: ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ ونزولا على حكم قوله : ﴿ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾ كانت الإباحة مقصورة على القدر الذي يزول به الضرر و تعود به الصحة و يتم به الصلاح ، ومن ذلك اشترطوا شرطين :

أحدهما : فى الطبيب الذى يعالج ويصف الدواء ، وهو أن يكون طبيباً إنسانيا حاذقا معروفاً بالصدق والأمانة .

والآخر: ألايوجد من غير المحرم مايقوم مقامه فى العلاج ليكون متعينا، ولا يكون فى متناوله أو الإشارة بتناوله بغى على التشريع، ولا عدوان يتجاوز به قدر الضرورة، وهذا هو الصحيح الذى نفتى به، ولا فرق فيه بين محرم ومحرم، فالحر والميتة والغدد أو العصارات المتخذة من الحر وهى محل السؤال، كل ذلك سواء فى حل التداوى به متى تمين دواء من مثل الطبيب الذى وصفناه.

### يسر الإسلام :

ومن هنا . المقرر فى الإسلام أن الضرورات تبييح المحظورات . وقد كان من يسر الإسلام وسماحته — فى الفروض والواجبات — جواز تركها أو تأخيرها عن وقتها إذا ترتب على فعلها للإنسان ضرر أو خيف بغلبة الظن — أخذاً من التجارب — أن يترتب على ذلك ضرر .

نرى ذلك فى استعال الماء للطهارة ، وفى الصوم ، بل وفى الصلاة ، إذا خيف الضرر من شىء منها « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ » « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » .

وهذا هو أصل من أصول التشريع فى الإسلام يبنى عليه ، حينها بحرم مايحرم ، وحينها يبيـــــح مايبيــــح .

#### الدخار

#### زراعته وصناعته وتدخينه

هل زراعة التبغ ( الدخان ) وصناعته وتدخينه حرام ؟ وهل تبطل الصلاة في حقله أو مخزنه ؟

\* \* \*

## آراء العلماء في النبغ ( الدخال ) :

إن التبغ لم يعرف فى بلاد المسلمين إلا فى أواثل القرن الحادى عشر من التاريخ الهجرى ، أى من نحو أربعة قرون تقريباً . ومن هنا لم يؤثر عن أحد من الأئمة المجتهدين — فضلا عمن تقدمهم — رأى فى حكمه ، لا بالحل ولا بالحرمة .

وقد تسكلم فى حكمه علماء الوقت الذى ظهر فيه ، ولم يتفقوا فى نظرتهم إليه شأنهم فى كل جديد لم تعرف حكمته وقت التشريع .

فحكم بعضهم بحله ؛ نظراً إلى أنه ليس مسكراً ، ولا من شأنه أن يسكر ، ونظراً إلى أنه ليس ضاراً لسكل من يتناوله . والأصل فى مثله أن يكون حلالا ولسكن تطرأ عليه الحرمة بالنسبة فقط لمن يضره ويتأثر به .

#### رأى الغائلين بالحرمة أو السكراهة رأى قوى :

وحكم بعض آخر بحرمته أوكراهنه ، نظراً إلى ماعرف عنه من أنه يحدث ضعفاً في صحة شاربه ، ينقده شهوة الطعام ، ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها

المعامة أنه يحرم ما يحرم حفظاً للعقيدة أو للعقل أو للمال أو للعرض وأنه بقدر العامة أنه يحرم ما يحرم حفظاً للعقيدة أو للعقل أو للمال أو للعرض وأنه بقدر ما يكون للشيء من إضعاف ناحية من هذه النواحي ، يكون تحريمه أو كراهته ، فما عظم ضرره عظمت حرمته ، وما قل ضرره قلت حرمته ، والإسلام يرى أن الصحة البدنية لا تقل في وجوب العناية بها عن ناحية العقل والمال . وكثيراً ما حرم الإسلام المباح إذا كان من شأنه أن يغلب ضرره ، بل نراه يحرم العبادة المفروضة إذا تيقن أنها تضر أو تضاعف الضرر .

#### أضرار الدخال فى الصحة والحال تقتضى حظره :

وإذا كان التبغ لا يحدث سكراً ، ولا ينسد عقلا، غير أن له آثاراً ضارة ، يحسها شاربه في صحته ، ويحسها فيه غير شاربه ، وقد حلل الأطباء عناصره وعرفوا فيها العنصر السام الذي يقضي — وإن كان ببطء — على سعادة الإنسان وهنائه ، وإذن فهو ولا شك أذى وضار ، والإيذاء والضرر خبث يحظر به الشيء في نظر الإسلام ، وإذا نظرنا مع هذا إلى ما ينفق فيه من أموال ، كثيراً ما يكون شاربه في حاجة إليها ، أو يكون صرفها في غيره أنفع وأجدى .

إذا نظرنا إلى هذا الجانب عرفنا له جهة مالية تقضى فى نظر الشريعة بحظره وعدم إباحته .

ومن هنا نعلم — أخذاً من معرفتنا الوثيقة بآثار التبغ السيئة في الصحة والمال — أنه مما يمقته الشرع ويكرهه ، وحكم الإسلام على الشيء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك الشيء ، فلملل الأحكام وقواعد التشريع العامة قيمتها في معرفة الأحكام ، وبهذه العلل وتلك القواعد

كان الإسلام ذا أهلية قوية فى إعطاء كل شىء يستحدثه الناس حكمه من حل أو حرمة . وذلك عن طريق معرفة الخصائص والآثار الغالبة للشىء ، فحيث كان الضرر كان الحظر ، وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة ، وإذا استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرا من العلاج .

## واجب الحكومات :

وإذا كان واجب الحكومات الساهرة على مصلحة شعوبها أن تسد ذرائع الفساد على وجه عام ، فإن منع الأحداث مما يفسد عليهم صحتهم ألزم وأوجب ، ولا ريب أن أجهزة الأحداث غضة تقبل النأثر أكثر من أجهزة غيرهم ولا تقدر على مكافحة هذا السم البطىء .

هذا هو حكم التبغ في شربه ، وهو حكه في زراعته وصناعته ما لم تعرف له فوائد أخرى غير شربه .

#### الصيوة في حقل الدخال صيحة :

وينبغى أن يعرف أنه لا تلازم فى الإسلام بين حرمة تناول الشيء أو كراهته وبين نجاسته ، فكم من ضار يحرم تناوله وهو طاهر لا تفسد صلاة عامله فضلا عن الصلاة فى مكانه . بهذا يتبين أن الصلاة فى حقل الدخان أو مخزئه صحيحة لا فساد فها ولا كراهة .

The same

## المحرمات من الطيور والحيوان

ما هى المحرمات من الطيور والحيوان فى القرآن والسنة ، وما أسباب هذا التحريم ؟

\* \* \*

#### الاُغُزَيَّ المحرمة في القرآل مكير ومدنير:

لم يحرم القرآن شيئاً من الغذاء والحيوان سوى أنواع أربعة :

أولا: الميتة: وهي التي ماتت حتف أنفها ، ومنها « المنخنقة » و « الموقوذة » و « المتردية » و « النطيحة » و « أ كيلة السبع » التي لم تدرك بالتذكية وبها حياة .

ثانياً : الدم المسفوح : وهو الدم المصبوب الذي يجرى من المذبوح ( وليس منه الدم الباقي في اللحم والعروق ) .

ثالثاً : لحم الخنزير : والمراد به كل ما فيه من لحم وشحم .

والسبب فى حرمة هذه الثلاثة أنها — كما ثبت طبيا ، وأخلاقيا — ضارة بالأبدان ، مولدة للأمراض ، مفسدة للأخلاق .

رابعاً: المذبوح الذي ذكر عليه اسم غير الله ، والسبب في تحريم هذا قصد المحافظة على عقيدة التوحيد والإيمان بالله وحده .

وقد جاء تحريم هذه الأنواع أولا في سورتين مكيتين : سورة الأنعام

وفيها: «قُلُ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلاَّ أَن يَّـكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لْحَمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوَ فِسْفاً أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ به ِ »(١) .

وفي سورة النحل وفيها: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَخُمَ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ (٢) . ثم جاء ثانياً في سورتين مدنيتين : سورة البقرة وفيها : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَخُمَ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ (٣) وسورة المائدة وهي من أواخر ما نزل من القرآن وفيها قيل : — أحلوا حلالها وحرموا حرامها — ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُمُ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

## دلالة الآياث على حل ما عدا الأربعة المذكورة :

و يلاحظ أن الآيات كلها جاءت بطريق الحصر الذي يدل على أن هذه الأربعة محرمة ، وعلى أنه لم يحرم غيرها ، كما يلاحظ أن مجيئها في مكى القرآن ومدنيه بصيغة واحدة يدل على أن تحريمها وعدم تحريم غيرها هو شرع الله الدائم المستقر المؤكد ، الذي لا يطرأ عليه نسخ ولا تقييد . وقد روى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنه قال : « ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه » : « قُل لا أَجِدُ فِيها أُوحِي إِلَى مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْنةً . . الح » كما روى مثله عن ابن عمر وعائشة والشعبي حينما سئلوا عن حكم هذه الأربعة من الحيوانات .

1

<sup>(</sup>١) الآية ه١٤ من سورة الأنعام . (٢) الآية ه١١ من سورة النحل .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٧٣ من سورة البقرة .
 (٤) الآية ٣ من سورة المأثدة .

وإلى هذا ذهب جمهور من الفقهاء ووقفوا فى التحريم عندما تضمنته هذه الآيات .

#### أحاديث واردة فى الموضوع :

نع ، ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أوحرم لحوم المحبر الأهلية ، وأنه نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ، وكل ذى مخلب من الطيور ، وأنه نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها . وقد أخذ بهذا جماعة من الفقهاء فحكوا بحرمة ما ورد أن النبى نهى عنه أو حرمه . وقد أخذ بعضهم من الأمن بقتل بعض الحيوانات - كالحية والعقرب والفأر والكلب العقور حرمة أكلها .

#### الاثماديث تفيد الكراهة لا الحرم: :

والحق الذي نراه أن الأمر بقتل الحيوان ليس دليلا على حرمة أكله ، وأن الآيات الواردة في مكى القرآن ومدنيه لا تنهض حكاية النهى أو الحرمة على تغيير معناها ، وأن غاية ما تفيده تلك الأحاديث إنميا هو الكراهة لا الحرمة ، وثبوت الحرمة يقتضى أن يكون الدليل قطعياً في وروده ودلالته ، وليس في هذه الأحاديث شيء بهذه المثابة . وإذن فالحق أن الحرمة قاصرة على ما تضمنته الآيات من الأنواع الأربعة ، وأن ما عداها — بميا وردت حكاية تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم — ليس إلا مكروها على الأكثر .

# صبغ الشعر

يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره وقد ابيض شمره كله ، فهل لو صبغ شعره تكون فى ذلك حرمة ؟

\* \* \*

# مرمق التي على تميز المسلمين :

كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على تميز المسلمين عن غيره في شخصيتهم الظاهرة . وبذلك يحتفظون بتميزهم في الشخصية الباطنة ، فلا تقترب العقائد من العقائد ، ولا الأخلاق من الأخلاق ، ولا التقاليد من التقاليد ، ذلك أن التشابه في الأمور الظاهرة سبيل لمسارقة النفوس للتشابه في الأمور الباطنة . ومن ذلك نرى المسلمين الذين تحكر معاشرتهم للأجانب أضعف اهتهاما بشئون الدين من غيرهم ، ونرى غير المسلمين الذين يحكرون من معاشرة المسلمين أقرب إلى احترام المسلمين واحترام دينهم من غيرهم .

هذا وجه . ووجه آخر هو أن المشابهة فى الظاهر تحدث ألغة ومودة . ومن ذلك نرى الرجلين إذا اجتمعا فى بلد غريب ، وكانا من بلد واحد تقوى بينهما الألفة ، وإن لم يكونا مؤتلفين فى بلدهما . وكذلك نرى الألفة تربط بين الرجلين متى كانت بينهما مشابهة ، ولو فى العامة أوالثياب أو الشعر ، ويعرف كل ذلك الشرقيون المحافظون على زيهم الشرقي إذا تلاقوا فى بلد غربي لأهله زيهم .

ومن هناكان النبي صلى الله عليه وسلم — وهو فى الدور الأول لتكوين أمنه ، وَلِمُسَاكِنهِم فى المدينة عادات خاصة عرفوا بها — كان يأمر أصحابه بمخالفة غيرهم فى كثير من الشئون الظاهرة ، احتفاظا بتميز الشخصية التى يرتبط بهاكثير من الأحكام ، كإعفاء اللحية ، وقص الشارب ، والصلاة فى النعال ، وقيام الإمام فى المحراب ، وغير ذلك مما نرى تعليل الأمر به والإرشاد إليه بكلمة «خالفوهم».

#### صبغ الشعر:

وكان بما أرشد النبي إلى فعله ، بناء على هذا الأصل في التشريع الشعارى للجماعة ، أمره عليه الصلاة والسلام بصبغ الشعر في اللحية أو الرأس إذا اشتعل شببا كشأن هذا السائل . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » . وقال : « إن أحسن ما غيرتم به هذا الشبب الحناء والكتم ، والسكتم : نبت يظهر في الجبال يخرج منه صبغ أسود يميل إلى الحرة .

ومن هنا قال العلماء: إن الصبغ سنة أو مستحب. وقد كثر اشتغال السلف به ، ونرى المؤرخين فى تراجم الصحابة والأئمة يقولون عن فلان :كان يخضب ، وعن غيره كان لا يخضب ، وقالوا: إن فى الخضاب فائدتين: تنظيف الشعر ، وتحقيق المخالفة التى يخشى من تركها .

## الصبغ بالسواد:

غير أن بعضهم قال بكراهة الخضاب بالسواد أو حرمته ؛ أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي قحافة والد أبي بكر — وكان شعر لحيته

ورأسه شديد البياض - : « غيروهما وجنبوه السواد » ولكن جمهور الفقهاء رأوا أن هذا خاص بمن كان كأبي قحافة طاعناً في السن ، شديد بياض الشعر ، أما من لم يكن كذلك فلا بأس أن يصبغ بالسواد ، وقد صبغ به جماعة من الصحابة والتابعين ، صبغ به عثمان والحسن والحسين ، وعقبة بن عامى ، وصبغ به ابن سيرين وأبو بردة وغيرهم ، واستحبه الجميع عند ملاقاة الأعداء في الحروب .

و مجمل القول أن الأمر فى الصبغ ولونه أيسر من أن يتشدد فيه متشدد، فيرى منعه أو إباحته ، أو يرى منعه بلون خاص وإباحته بلون آخر . فللسن والهيئة والتناسب والبواعث والإلف . لسكل ذلك دَخْلٌ فى حسن الاختيار فى الصبغ أو عدمه ، وفى اللون الذى يصبغ به ، وهو على وجه عام من الشئون الزمنية البشرية التي لا يحتمها أو يمنعها الدين .

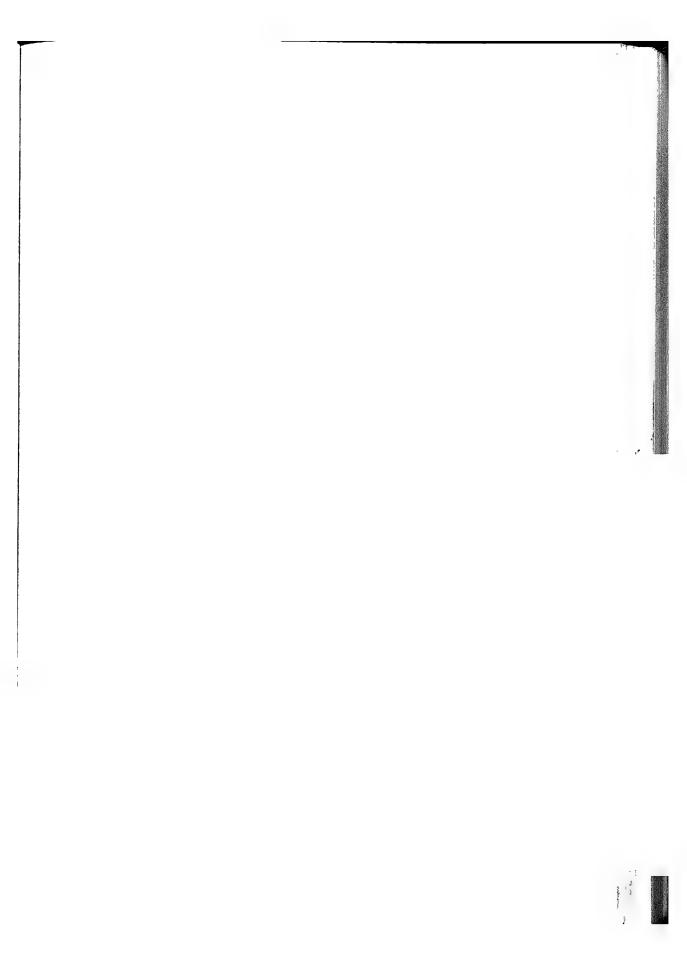

# اجتماعيات

الوصول إلى القمر \* الرؤى والأحلام الإسلام والشيوعية \* الدين ونظرية التطور التقاليد والتطور \* الغناء والموسيق القتل والانتحار

## الوصول إلى القمر

هل في القرآن ما يدل أو يشير إلى أن الإنسان يعمل إلى القمر ؟

\* \* \*

#### من شئوله العقل البشرى :

والجواب أنه يكفينا في مثل هذا \_ على فرض تحققه \_ أن القرآن ليس فيه ما يدل على عدم إمكان الوصول إلى القمر ، وهو من الشئون التي تركها القرآن للمقل البشرى عن طريق تفكيره فيا أودع الله في خلقه من أسرار وسنن ، وعن طريق أن الله سخر لنا ما في الأرض جميعاً ، كما سخر لنا الشمس والقمر والليل والنهار ، ومهد لنا طرق المعرفة لما يحيط بنا من عجائب الله في ملكوته . وليس بلازم \_ ومهمة القرآن هداية وإرشاد \_ أن يصر ح القرآن أو يشير إلى هذه المخترعات البشرية أو إلى غاية ما تصل إليه .

وليس من رأيي تحميل آيات القرآن هذه الإشارات ، وإنما نأخذ القرآن بمعنى آياته الذي تعطيه ، بحسب سوقها ، وبحسب اللغة التي نزل بها وهي لغة العرب ، وكم من مخترعات جدت وليس في القرآن ما يشير إليها . نعم القرآن أمر، بالنظر في ملكوت السموات والأرض ، وتعرف سنن الله في كونه والانتفاع بها .

وهذا على عمومه لا يعطى حكما من القرآن بإمكان الوصول إلى القمر أو بعدمه .

## الرؤى والأحلام

ما هي الرؤى والأحلام التي ترى في النوم ؟ وهل هي صادقة أو كاذبة ؟ وهل هي من الله أو من الشيطان ؟

\* \* \*

## أنواع الرؤى :

ليس من شك في أن الإنسان قد يرى في نومه أشياء: أقوالا يسمعها ، أو أحداثا وصوراً يراها ، وليس من شك في أن ما يراه من ذلك قد يكون واضحا متميزاً بعضه عن بعض، وقد يكون غامضاً يختلط بعضه ببعض، وتتغير صوره ولا يثبت على حال . وليس من شك في أن بعض ما يرى من النوع المتميز قد يقع في اليقظة تارة بنفس الصورة التي رئى عليها ، وأخرى تكون الصورة المرئية رمزاً لما يقع ، وفي الحالتين تسمى بالرؤيا الصادقة .

أما مالا يتميز ولا يقع فا نه يعرف باسم : أضغاث الأحلام .

#### الرؤيا الصادف: :

والقسم الأول ، وهو الرؤيا الصادقة ، أكثر ما يقع لأرباب النفوس الصافية كالأنبياء والصالحين . ومنه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى المدينة أنه هو وأصحابه يدخلون المسجد الحرام ، وقد ذكرها القرآن فى سورة الفتح بقوله تعالى : « لَقَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّ عَيَا بِإَكُونً ، لتَدْخُلُنَّ الْمَــُجِدِ

آكُرْ ام إِنْ شَاءَ اللهُ ءامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُم ومُغَصَّرِينَ لاَ تَحَافُون » (١).

ومن الصادق الرمزى ما رآه يوسف عليه السلام رمزاً لإخوته وأبويه وهو ما حكاه القرآن : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْ كَبًا وَٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُ أُحَدَ عَشَرَ كُوْ كَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ ﴾ (٧) ، وجاه فى آخر القصة حينا دخلوا عليه : ﴿ يَا أَبْتِ هَذَا كَأُويلُ رُوْ يَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْهَا رَبِّى حَقًا ﴾ (٣) .

ومن الرمن أيضاً ما حكاه الله عن صاحبي يوسف في السجن: « قَالَ أَحَدُهُما الله عن صاحبي يوسف في السجن: « قَالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَلَّ كُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ " ( عَلَى الله السلام بقوله : « أَمَّا أَكُلُ الطَّيْرُ مِنْ السلام بقوله : « أَمَّا أَحَدُ كُلَ الطَّيْرُ مِنْ أَحَدُ كُلَ الطَّيْرُ مِنْ أَكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ " ( عَنه ما حكاه الله في السورة نفسها عن رؤيا الملك التي استدعى لتعبيرها وتفسيرها يوسف من السجن : « إنِّي أَرَى سُبْعَ بَقَرَاتٍ شِمَانٍ يَا كُلُهُنَّ سَبْعٌ بَقَرَاتٍ شِمَانٍ عَضِبة عَنهُ الله بعدها سبع سنين مجدبة .

وقد جاء فى الصادقة فيا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم قول عائشة: « أول ما بدىء به رسول الله من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح » وصح فى الرؤيا عامة قوله صلى الله عليه وسلم : « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . وفى بعض الروايات وصفها بالمبشرات .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة الفتح .

 <sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة يوسف .
 (٤) الآية ٣٣ من سورة وسف .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٠٠ من سورة بوسف .
 (٤) الآية ٣٦ من سورة بوسف .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٣ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>ه) الآية ٤١ من سورة يوسف .

#### رؤيا غيرالاثبياد:

والرؤيا الصادقة من غير الأنبياء ثابتة ولا شك فى حصولها ، وهى كما أشرنا لا تختص بأهل الصلاح والنقوى ، وفى صدق رؤيا صاحبى يوسف ما يرشد إلى أنها قد تقع لغير المؤمنين والصالحين ، وهذا مما يشهد به الواقع الذى نعلمه من رؤى بعض الناس ، حتى المعروفين بالفسق والفجور ، وهى فى هذه الحالة تكون كما قال العلماء الشرعيون : إما بشرى بالهداية إلى الإيمان والتوبة ، أو إنذار من الاستمرار على الكفر أو الفسق ، أو استدراج .

## أسباب الروّى والاُملام :

هذا . وقد تسكلم الناس قديماً حدينيون وغير دينيين في سبب الرؤى والأحلام ، وقد اختلفت فيها آراؤهم على حسب اختلاف مشاربهم ، فلأهل الطب تعليل ، ولأهل الفلسفة تعليل . أما أهل الإيمان فإنهم ينسبونها إلى الله ، إما بالمباشرة أو بناء على استعداد خاص في النفس ، وعلى كل فهي من شئون الروح التي لا وثوق بشيء مما يقرره البشر فيها .

نع . لا شك فى أن منها ما يكون أثراً لاشتغال النفس بأشياء خاصة فى اليقظة . ومنها ما يكون أثراً لفساد الأمزجة واضطراب الأجهزة . أما الصادقة منها عينا أو رمزاً فهى من فضل الله على الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون .

## الإسلام والشيوعية

يقال: إن الإسلام عدو الشيوعية ، فما هو الدليل على ذلك ، وكيف يميش المسلمون في روسيا ؟

\* \* \*

## عقائر الإسلام :

يتكون الدين الإسلامي من نظم ومبادئ ، أساسها الإيمان بالله ، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ومعنى هذا أنه يجب على الإنسان ، ليكون مسلماً ، الإيمان بأن وراء هذا العالم المادي موجوداً بوجود ذاتي غير مكتسب ، قادراً ، عالماً ، مدبراً ، هو مصدر الخلق والإيحاء في هذا العالم ، مصدر الهداية البشرية « لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحُدِي وَ يُميتُ » .

وأنه كان من مقتضيات حكمته بعد أن خلق الخلق بنوازع الشهوة والفضب، لحكمة سامية ، ألا يتركم سدى يتخبطون بأهوائهم وشهواتهم ، ويغتال قويهم ضعيفهم ، فاصطفى من خلقه أناساً أعدهم لتبليغ رسالاته وتعاليم إليهم ليبلغوها إياهم فى العقيدة والسلوك ونظام الحياة ، وأسس الروابط الشريفة التي يجب أن تسود بين الناس ، وأن يعتمدوا عليها فى علاقتهم بخالقهم ، وفى علاقتهم بعضهم مع بعض ، وبذلك يتحقق فى الإنسان معنى خلافته عن الله سبحانه فى عمارة الكون وتنميته ، على الوجه الذى يكون به العالم مظهراً لرحمته سبحانه بعباده .

وكان من عناصر هذه التعاليم أن هذه الحياة الدنيا دار عمل ، وأن وراءها حياة أخرى هي دار الحساب والمسئولية ، يجزى فيهاكل إنسان على عله في الحياة الدنيا « وَكُلَّ إِنْسَنِ أَنْزَمْنَاهُ طَايْرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَاتَةِ كَنْقِهِ وَنُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَاتَةِ كَتَابَكَ كَنَى بِنِفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ الْقِينَاتَةِ كِتَابَكَ كَنَى بِنِفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ تَصِيباً » (١) .

## الشيوعية كمزهب مادى :

جاءت كل هذه النعاليم في كتب أوحى الله بها إلى أنبيائه ورسله بواسطة ملائكته ليبلغوها للناس . ومن هنا كان الإيمان بالملائكة والكتب والأنبياء العمود الفقرى للإسلام . فلوكانت الشيوعية مذهباً اقتصادياً للايمان بتلك الحقيقة ، ولا يهتك حرمة إلإيمان لما تضمنه القرآن من أصول التعاليم الإلهية ، ولا تفتن الناس في تدينهم بها - لأمكن ألا نقول بعداوتها للإسلام ، ولا بعداوة الإسلام لها .

أما واقعها كما ينقل عن مخترعها ، ويقرأ في كتبها أنها لا تؤمن إلا بالمادة ، وأنها تنكر الألوهية والوحى والبعث ، وأنها تقتحم في سبيل مادتها كل ما قدسه القرآن ، وقدسته الشرائع السهاوية من حرمات العقيدة والعبادة ، والمال والعمل ، والروابط الجنسية الشرعية ، وما إلى ذلك من أسس الإسلام ، فإنها بلا شك تكون عدوة للإسلام ، وعدوة لسائر الأديان السهاوية ، ويكون الإسلام وسائر الأديان السهاوية عدوا لها عداوة لا هوادة فيها .

### المسلمود، في روسيا :

وعندئذ يتجه الجزء الأخير من السؤال وهو : كيف يعيش المسلمون في روسيا؟

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٣ ، ١٤ من سورة الإسراء .

إن هؤلاء المسلمين إن تمكنوا من إظهار إيمانهم وشعائرهم وأحكام دينهم ، فيا يختص بالصلات الزوجية ، وما رسم الله من أصول فيا حرم وفيا أحل ، كانت إقامتهم في بلادهم جائزة ولا تثريب عليهم فيها .

أما إذا كانوا يحاربون ويقتلون ، كما ترامت الأنباء إلينا في بعض الأوقات بكشير من هذا ، فإن واجب هؤلاء المسلمين أن يهاجروا إلى بلد يستطيعون فيها إظهار إيمانهم والقيام بأحكام دينهم ، فإن رضوا بالمقام فيا بينهم مع قدرتهم على الهجرة كانوا بمن يصدق عليهم قوله تعالى : « إن الذين توفّاهمُ المَلائيكةُ ظالِي أَنفُسِهم قالُوا فِيمَ كُنثُم قالُوا كُنّا مُستَضعفين في الأرض ، قالُوا ألم تكن أرض الله وَسِعةً فَهاجروا فِيها فأولفك مأوائم جَهم وساءت مصيرًا » (١) ، فإذا لم يستطيعوا الهجرة وجب عليهم مأوائم جَهم و كان الله النزام الإسلام بقدر الإمكان ، وكانوا في نظر الدين من « الذين لا يُستطيعون الله عَمُوا عَمْهم و كان الله عَمُوا عَمْهم و كان الله عَمُوا عَمْهم و كان الله عَمُوا عَمْهم أو كان الله عَمُوا عَمْورا » (١) . وواجب المسلمين بالنسبة إليهم حينشذ أن يعملوا جهدم عَمُوا عَمْورا » (١) . وواجب المسلمين بالنسبة إليهم حينشذ أن يعملوا جهدم بكل ما يستطيعون على إنقادهم من بيشة الكفر والإلحاد . « وَمَا لَكُمْ الذِينَ يَعُولُونَ رَبّناً أَخْرِجناً مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الظّالِم أَهُمُهُما وَاجْعَلْ لَنا مِن لَذِنْكَ نَصِيرًا » (٣) .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة النساء. (٢) الآيتان ٩٩،٩٨ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٥ من سورة النساء.

## الدين ونظرية التطور

السؤال: هل يعارض رجال الدين نظرية التطور على أساس سند من الدين أم تزمتا ؟.

\* \* \*

#### مصادر المعرفة اليفينية :

رجال الدين ، الذين هم رجال الدين حقا ، هم الذين يفهمون مبادئ. الدين من مصادره اليقينية غير متأثرين بتقليد غيرهم ولا بأوهامهم وظنونهم ، ولا يمقدمات البحث التي لا تعتمد على مصادر العلم الصحيح: وهي الحس السليم ، والنظر العقلي الصحيح، والخبر الصادق الذي قامت على صدقه الأدلة ، التي يخضع لها العقل ، ولا يجد مناصاً من حكمها . فهم بحكم دينهم يرفضون الإيمان بشيء ما عن طريق التقليد والجرى في معتقدهم على مجرد ما نقل عن الآباء والأجداد ، ولا لشيء سوى أنه نقل عن الآباء والأجداد . وهم بحكم دينهم يرفضون في معتقدهم الاعتماد على الظنون والمفروضات التي تؤيد بسند يشهد بصحته العقل أو الخبر الصادق .

ومن هنا جاء القرآن الكريم بذم التقليد، وَجَرْى الخلف وراء السلف دون نظر واستدلال . وفي هذا يقول : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا »(١) . « قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا »(١) . « قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٠ من سورة البقرة .

مَّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبَعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَغُرُّصُونَ » (١) ويقول : « وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ » (١).

## نظرية تعارض صربح القرآلد:

هذا مبدأ الإسلام في قبول الآراء والتسليم بالنظريات ، وهو منهج رجال الدين الذين هم كما قلت رجال الدين حقا . ونظرية النطور - التي هي موضوع السؤال ، والتي يراد بها تطور الإنسان عن نوع آخر من أنواع الحيوانات بطريق النشوء والارتقاء - نظرية لم يرفضها رجال الدين تزمتاً أو تعسفاً ، وإنما رفضوها على أساس من الدين ونصوصه الواضحة ، وعلى أساس مما قرره الدين في رفض ما لم يدل عليه برهان ، أو يشهد بصحته حس أو تجربة .

ولقد جاء صريحاً في القرآن الكريم الحديث عن خلق الإنسان ، تحدث عن خلق الإنسان الأول ، وم كان ، وتحدث عن خلق أبنائه ، وم كان ، وتحدث عن خلق أبنائه ، وم كانوا وكيف كانوا . فني خلق الإنسان الأول يقول : « وَاقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّا مَّسُنُونٍ » (٣) « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ خَلَقْنَا الْإِنسانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّا مَّسُنُونٍ ، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا ثِكَةَ إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّا مَّسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ » (٤) وفي خلق أبنائه يقول : وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ » (٤) وفي خلق أبنائه يقول : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْ فَي ﴾ (٥) ويقول : ﴿ فَلَيْنَظُو الْإِنسَانُ مِمَّ

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٨ من سورة الأنمام . (٢) الآية ٨ من سورة الحج .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢٦ من سورة الحجر .
 (٤) الآيتان ٢٩،٢٨ من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣ من سورة الحجرات.

خُولِقَ مُحلِقَ مِنْ مَاءِ دَا فِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَا مِبِ » (١) . وفي تطور خلق الأبناء من هذا الماء يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمُ فَي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْمَا كُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ فِي رَيْبٍ مِن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْمَا كُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ فَي رَيْبٍ مِن الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْهَا كُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةً مُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ مَن الْبُرْحَامِ مَن مُنْفَقَةٍ وَغَيْرٍ مُحَلَّقَةٍ النَّبَالَيْنَ لَكُمْ وَنُقُونُ فِي الْلَارْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجِلٍ مُسْمَى ثُمَّ نَحُورِجُكُم طُفَلًا ثُمَّ لِتَعْلَقُوا أَشُدَّكُم ﴿ وَنُفُونُ وَنُولَ مَا مَا لَهُ مَا لِمُنْفَاء إِلَى أَجِلٍ مُسْمَى ثُمَّ نَحُورِجُكُم ﴿ طِفْلًا ثُمَّ لِتَعْلَقُوا أَشُدَّكُم ﴿ وَنُقُونُ وَ مَنْ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُ لِنَاهُ إِلَى أَجِلٍ مُسْمَى ثُمَ أَنْحُورِجُكُم ﴿ طِفْلًا ثُمَّ لِتَعْلَقُوا أَشُدَّكُم ﴿ وَنُفُونُ وَاللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لِنَاهُ إِلَى أَجِلٍ مُسْمَى ثُمَ اللّهُ وَاللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

فهذا ونحوه خبر الله الصادق ، الذي قامت على صدقه المعجزات ، يحدث بأن الإنسان خلق نوعاً مستقلا ليس منطوراً عن نوع آخر من أنواع الحيوانات ، أيا كان ذلك النوع ، وكيفما كان التشابه بينه وبين الإنسان في بعض الخصائص ، وبعض الأوضاع الجسمية . فلو كان خلق الإنسان بطريق الارتقاء عن نوع آخر لكان الحديث الذي ساقه القرآن عن خلقه حديثاً لا يطابق الحقيقة ولا يتفق والواقع ، وهو حديث صريح لا يحتمل غير مدلوله المفهوم من عباراته وألفاظه .

## الوحى وحده مصدر العلم بالمسائل الغيبية :

والمسألة بعد مسألة غيبية لا يتناولها الحس ، ولا محل فيها للتجربة ، ولا س ثمة مقدمات عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعها . ومثل هذه المسألة من المسائل التي ينحصر مصدر العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيد بالمعجزات الواصل إلى الناس من عالم الغيب ، ومكون الأنواع والمخلوقات .

<sup>(</sup>١) الآيات ه ، ٣ ، ٧ من سورة الطارق .

<sup>(</sup>٢) الآية ه من سورة الحج .

وقد ننى القرآن أن يكون مبدأ الخلق عامة مما يعلمه الإنسان بنفسه ، وما منح من قوى الإدراك ، قال تعالى : « مَا أَشْهَدَتْهُمْ خَلْقَ الْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصْداً » (١) .

أما بعد :

فهذا هو السند القوى الذى يعتمد عليه رجال الدين فى رفض نظرية النطور الفردى ، ولم يكن رفضهم إياها مجرد تزمت كما عبر السائل فى سؤاله .

(١) الآية ١٥ من سورة الـكهف.

## التقاليد والتطور

## هل تقاليد الإسلام تمنع من التطور ؟

\* \* \*

## معنى كلمة د التقاليد؟ :

الأصل فى التقاليد وضع القلادة فى العنق ، وهى ما تتزين به المرأة ، أو يعرف بها البعير ، ومنه قلد البعير وقلدت المرأة .

ثم قيل : قلده العمل إذا أضافه إليه وطلبه منه ، وقيل : قلد في الرأى إذا أخذ بقول غيره دون حجة ، ويقال : تقلدت المرأة ، وتقلد فلان العمل ، وتقلد مذهب فلان ، والمعنى في كل ذلك : التزم ما تقلده من عمل أو رأى أو قلادة .

ومن هذا قيل: تقلدت الأمة كذا: أي اتخذته كالقلادة إذا التزمته وسارت عليه ، وأطلق (التقليد) على نفس الشيء الذي تقلدته. وبذلك انتقلت السكلمة إلى الصورة العملية التي تتقلدها وتتمسك بها الأمم في نواحي حياتها الاجتماعية .

ومنشأ التقاليد في الأمة : إما عرف نبت فيها ثم عم وانتشر ، وإما مجاراة غيرها فيها وأخذها عنه ، وعلى كل حال لم تعهد الكلمة إلا في العادات التي مصدرها العرف أو التوارث أو النقل من جماعة أخرى مجاورة .

### التقاليد تختلف من أمة الأخرى :

ومن هنا اختلفت تقاليد الأمم فى النواحى الاجتماعية باختلاف العرف أو التوارث أو النقل ، وكان لسكل جماعة تقليد يغاير تقليد الجماعة الآخرى ، فللعرب فى زيهم تقليد ، وفى موائدهم تقليد ، وفى أفراحهم ومآتمهم تقليد ، وللغرب فى كل ذلك تقليد .

### الدين لاسلطال لعرف أو تفليد عليه:

وكثيراً ما تختلف التقاليد مع اتحاد الدين ووحدة أحكامه ، ودل ذلك على أن التقاليد شيء والدين شيء آخر . ولو وضع الدين موضع التقاليد أو أطلقت على الدين لماكان الدين دينا ، ذلك أن الدين وضع إلهي ، يبين حدود ما يسير عليه الناس ويلتزمونه في عقائدهم وعباداتهم ، وما يحل لهم أن يفعلوه وما يحرم عليهم أن يفعلوه ، ولا سلطان عليه لعرف أو توارث أو نقل ؛ حتى لو اتخذت أحكام الدين باعتبارها عرفا أو توارثا لماكانت ديناً ، وإنما تكون ديناً إذا أخذت مضافة إلى مصدرها وهو الله رب العالمين .

### الدين يقر العالج وبحارب الفاسد :

والدين هو الحاكم على التقاليد ، فما كان منها لا يخل بشيء من أحكامه ولا يترتب عليه ضرر يأباه الدين ، فإن الدين يقره ويسمح به ، وما كان منها يخل بشيء من أحكامه أو يستبيح ضرراً أو فساداً يأباه الدين فإن الدين ينكره ويحاربه ، ولقد جاء الإسلام — وفي جميع البلاد التي دخلها تقاليد وصور عملية في نواحي الاجتماع — فأقر الصالح منها وحارب الفاسد ، وحقق تلاؤما بين أهدافه وآثار التقاليد ، وكان الدين قوة للتقاليد الطيبة الصالحة ، ومطهراً من التقاليد الخبيئة الفاسدة .

## الدين بحث على الهوض والرتى :

ويما يجب أن نعرفه هنا أن الإسلام أطلق لأتباعه حق اختيار ما يرونه محققاً لنهوضهم العلمي والاقتصادي والخلق والاجتماعي ، ولم يقيدهم فيما وراء العقائد والعبادات والحلال والحرام بشيء يمنعهم من التقدم والنهوض ، وهو يبيح لهم بل يحتم عليهم أن يسلكوا في هذا الجانب أحدث ما ينتجه العقل البشري من صور المجتمعات الفاضلة (١).

#### لابر من تنقية تقاليرنا :

وليس من شك فى أن جماعتنا — وهى إسلامية قبل كل شيء — نزعت فى كثير من عصورها الماضية إلى كثير من التقاليد التي أنشأها العرف، أو التي جرها إليهم تقليد الأمم المختلفة التي حكمتها واستغلت عقليتها وحياتها.

وليس من شك في أن كثيرا من هذه التقاليد لا يتفق وأحكام الإسلام ، فتقاليد الأفراح والمآتم والأعياد ، وتقاليد طرق التصوف وزيارة الأضرحة تقاليد يأباها الدين . وقد امتدت التقاليد إلى دائرة العقيدة والعبادة والحلال والحرام ، وإذن فلا بد من تشخيص هذه التقاليد والنظر فيها من جهة موافقتها للدين أو مخالفتها ، ومن جهه ما تغرسه في الأمة من خير أو شر ، ثم نعمل على أخذ الأمة إلى السبيل الذي يحفظ لها شخصيتها الإسلامية أولا ، والذي ينهض بمستواها الاجتماعي نهوضا يحفظ عليها كيانها وأخلاقها ، ويمهد لها سبيل السير في السبل .

<sup>(</sup>١) واجع في هذا ما كتبناه عن « الابتداع المذموم في الا سلام » من هذا الكتاب.

### القصدمن التطور :

فإن كان هذا هو القصد من التطور فالدين لا يقف عند حد إباحته بل يوجبه ويحتمه. وإن كان القصد من التطور أن يدخل التغيير في الدوائر الدينية التي رسمها الإسلام وبين أحكامها فهذا ليس تطوراً في التقاليد، وإنها هو طي لصفحة الدين، وهو من تغليب التقاليد على الدين، وليس سيراً بالتقاليد في جو الدين.

# الشريعة تنظم الغريزة

## (الغناء والموسيقي)

جاءتى رسالة من شاب يقول فيها: إنه يهوى الموسيقى منذ نعومة أظفاره ، وأنه يدرسها ويجتهد فى تعلمها ، وقد فاجأه أحد أصدقائه بأنها حرام ، لأنها لهو يصرف عن الصلاة وعبادة الله ، وكل لهو حرام ، فقال لصديقه : إنى أصلى الصلوات الحمس فى أوقاتها وأعبد الله تماما ، وأذهب إلى النادى فى أوقات الفراغ لأسرى عن نفسى عناء العمل نهاراً والمذاكرة ليلا ، فلم يقتنع صاحبه بذلك ، وأصر على أن الموسيق حرام ، وأخيراً انجها إلى التحكيم ، وبعث إلى الشاب هذه الرسالة ملتمساً بيان الحكم الشرعى فى الموضوع .

\* \* \*

### حيرة بين المحللين والمحرمين :

أرجو أن يجد إخواننا المسلمون في هذه الفتوى ما ينفعهم في معرفة حكم الله ، بالنسبة لكثير من الأشياء التي يجرى على بعض الألسنة أن حكها الشريعي هو التحريم، ويجرى على البعض الآخر أن حكمها هو الحل، وبذلك وقع الناس في حيرة نفسية وارتباك ديني ، ولم يجدوا مايرجح لهم أحد الجانبين ، وظلوا في تردد بين الحل والحرمة ، وفيه من البلبلة مالا يتفق وشأن المؤمنين .

ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة التي جاءتني في شأن « تعلم الموسيقي وسماعها » ، فهي كما سمعتم تصور رأيين مختلفين في حكم الموسيقي ؛ يستند أحدهما إلى كلمات تقرأ في بعض السكتب الشرعية ، أو تسمع من بعض الناس الذين يلبسون ثوب الورع على غير الوجه الذي يلبس عليه ، وينبع الرأى الآخر من العاطفة الإنسانية المحسكومة بالعقل الديني السليم : يرى الأول بالسكات التي قرأها ، أو التي سمعها – أن تعلم الموسيقي وسماعها حرام ، ويرى الثاني – بعاطفته الإنسانية البريثة – أن تعلمها وسماعها حدال لاحرمة فها .

## فطرة الإنساد تميل إلى المستلذات :

والأصل الذي أرجو أن يتنبه الناس إليه في هذا الشأن وأمثاله ، مما يختلفون في حله وحرمته ، هو أن الله خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيبات التي يجد لها أثراً طيباً في نفسه ، به يهدأ ، وبه يرتاح ، وبه ينشط ، وبه تسكن جوارحه ، فتراه ينشرح صدره بالمناظر الجميلة ، كالخضرة المنسقة والماء الصافى الذي تلعب أمواجه ، والوجه الحسن الذي تنبسط أساريره . ينشرح صدره بالروائح الزكية التي تحدث خفة في الجسم والروح ، وينشرح صدره بلذة المعرفة في الجسم النعومة التي لا خشونة فيها ، وينشرح صدره بلذة المعرفة في الحسن النعومة التي لا خشونة فيها ، وينشرح صدره بلذة المعرفة في الكشف عن مجهول مخبوء ، وتراه بعد هذا مطبوعا على غريزة الحب في الكشف عن مجهول مخبوء ، وتراه بعد هذا مطبوعا على غريزة الحب الشهيات الحياة وزينتها من النساء والبنين ، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، والخيل المسومة والأنعام والحرث :

## الشرائع لا تقضى على الغرائز بل تنظمها :

ولعل قيام الإنسان بمهمته في هذه الحياة ماكانت لتتم على الوجه الذي

لأجله خلقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية ، توجهه نحو المشتهيات ، وتلك المتع التي خلقها الله معه في الحياة ، فيأخذ منها القدر الذي يحتاجه وينفعه .

ومن هنا قضت الحدكمة الإلهية أن يخلق الإنسان بتلك العاطفة ، وصار من غير المعقول أن يطلب الله منه — بعد أن خلقه هذا الخلق ، وأودع فيه لحسكمته السامية هذه العاطفة — نزعها أو إماتتها أو مكافحتها في أصلها . وبذلك لا يمكن أن يكون من أهداف الشرائع السماوية — في أى مرحلة من مراحل الإنسانية — طلب القضاء على هذه الغريزة الطبيعية التي لا بد منها في هذه الحياة .

نعم ، للشرائع السماوية بإزاء هذه العاطفة مطلب آخر ، يتلخص في كبح الجماح ، ومعناه : مكافحة الغريزة عن الحد الذي ينسى به الإنسان واجباته ، أو يعول بينه وبين أعمال هي له في الحياة ألزم ، وعليه أوجب .

## التوسط أصل عظيم فى الإسلام :

ذلك هو موقف الشرائع السماوية من الغريزة ، وهو موقف الاعتدال والقصد ، لا موقف الإفراط ، ولا موقف التفريط ، هو موقف التنظيم ، لا موقف الإماتة والانتزاع . هذا أصل يجب أن يفهم ، ويجب أن توزن به أهداف الشريعة السماوية ، وقد أشار إليه القرآن في كثير من الجزئيات « وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا شُكلَّ البَسْطِ » ، « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تَسْرِفُوا » ، « وَاقْصِدْ في مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ » .

وإذن ، فالشريعة توجه الإنسان في مقتضيات الغريزة إلى الحد الوسط ، فهي لم تنزل لانتزاع غريزة حب المال ، إنما نزلت بتعديلها على الوجه الذي لاجشع فيه ولا إسراف ، وهي لم تنزل لانتزاع الغريزة في حب المناظرالطيبة ، ولا المسموعات المستلذة ، وإنما نزلت بتهذيبها وتعديلها على ما لا ضرر فيه ولا شر . وهي لم تنزل لانتزاع غريزة الحزن ، وإنما نزلت بتعديلها على الوجه الذي لا هلع فيه ولا جزع . وهكذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبة لسائر الغرائز .

وقد كلف الله العقل — الذي هو حجته على عباده — بتنظيمها على الوجه الذي جاء به شرعه ودينه ، فإذا مال الإنسان إلى سجاع الصوت الحسن ، أو النغم المستلذ من حيوان أو إنسان ، أو آلة كيفا كانت ، أو مال إلى تعلم شيء من ذلك ، فقد أدى للعاطفة حقها ، وإذا ما وقف بها مع هذا عند الحد الذي لا يصرفه عن الواجبات الدينية ، أو الأخلاق الكريمة ، أو المكانة التي تتفق ومركزه ، كان بذلك منظا لغريزته ، سائراً بها في الطريق السوى ، وكان مرضيا عند الله وعند الناس .

بهذا البيان يتضح أن موقف الشاب فى تعلم الموسيق — مع حرصه الشديد على أداء الصلوات الحنس فى أوقاتها وعلى أعماله المكلف بها — موقف — كما قلمنا — نابع من الغريزة التى حكمها العقل بشرع الله وحكمه ، فنزلت على إرادته ، وهذا هو أسمى ما تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه الحياة .

## رأى الفقهاء في السماع :

ولقد كنت أرى أن هذا القدركاف في معرفة حكم الشرع في الموسيقى، وفي سائر ما يحب الإنسان ويهوى بمقتضى غريزته، لولا أن كثيراً من الناس 7

لا يكتفون ، بل ربحا لا يؤمنون بهدا النوع من التوجيه في معرفة الحلال والحرام ، وإنما يقنعهم عرض ما قيل في الكتب وأثر عن الفقهاء . وإذا كان ولا بد فليعلموا أن الفقهاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارة الشوق إلى الحج ، وفي تحريض الغزاة على القتال ، وفي مناسبات السرور المألوفة كالعيد ، والعرس ، وقدوم الغائب وما إليها . ورأيناهم فيا وراء ذلك على رأيين : يقرر أحدهما الحرمة ، ويستند إلى أحاديث وآثار ، ويقرر الآخر الحل ، ويستند كذلك الحل أحاديث وآثار ، وكان من قول القائلين بالحل : «إنه ليس في كتاب الله ، ولا سنة رسوله ، ولا في معقولها من القياس والاستدلال ، ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات » ، وقد تعقبوا جميع أدلة القائلين بالحرمة وقالوا : إنه لم يصح منها شيء .

## رأى الشيخ النابلسي :

وقد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر المعروفين بالورع والتقوى رسالة هي «إيضاح الدلالات في سماع الآلات» للشيخ عبدالغني النابلسي الحنفي ، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم سعتها مقيدة بذكر الملاهي ، وبذكر الحر والقينات ، والفسوق والفجور ، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك . وعليه كان الحم عنده في سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرمات ، أو أوقع في المحرمات كان حراماً ، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحاً في حضوره وسماعه وتعلمه . وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مماحاً في حضوره وسماعه وتعلمه . وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأثمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرم . وذهب إلى مثل هذا

كثير من الفقهاء ، وهو يوافق تماماً في المغزى والنتيجة الأصل الذي قررناه في موقف الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية .

## ولع الشيخ العطار بالسماع :

وكان الشيخ حسن العطار — شيخ الجامع الأزهر فى القرن الثالث عشر الهجرى — ذا ولع شديد بالسماع وعلى معرفة تامة بأصوله ، ومن كماته فى بعض مؤلفاته : « من لم يتأثر برقيق الأشعار ، تتلى بلسان الأوتار ، على شطوط الأنهار ، فى ظلال الأشجار ، فذلك جلف الطبع حمار » .

## الأصل في السماع الحل ؛ والحرمة عارضة :

وإذن فسماع الآلات ، ذات النغات أو الأصوات الجميلة ، لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة ، أو صوت إنسان ، أو صوت حيوان ، وإنما يحرم إذا استعين به على محرم ، أو اتخذ وسيلة إلى محرم ، أو ألهى عن واجب .

وهكذا يجب أن يعلم الناسحكم الله فى مثل هذه الشئون. ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول يلتى جزافاً فى التحليل والنحريم، فإن تحريم ما لم يحرمه الله أو تحليل ما حرمه الله كلاها افتراء وقول على الله بغير علم: « قُلْ إِنَّماً حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَآ لَا نُمْ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ آ لَحْقً ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَمْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَآ لَا نُمْ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ آ لَحْقً ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْمَدُونَ » (١) تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمَ " يُنْوَلِّلُ بِهِ سُلْطَاناً ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْمَدُونَ » (١)

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة الأهراف .

## القتل والانتحار

لا زال بعض الناس فى ريفنا وصعيدنا يستهينون بجريمة القتل، ويقدمون عليها من أجل ثأر أو عصبية أو أسباب واهية.

ومن عجب أن ترى فى المدن — وخاصة بين الشباب المثقفين — ظاهرة سيئة انتقلت العدوى بجراثيمها من مجتمعات أخرى ، تلك هي ظاهرة « الانتحار » .

نرجو كلة شافية فى بيان حكم الإسلام فى من يعتدى على الحياة الإنسانية بقتل نفسه أو غيره .

\* \* \*

بعث الله الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الأحكام، توجيهاً للإنسان نحو معرفته ومعرفة أسراره التى خلق عليها العالم، ونحو انتفاعه بما سخرله فى الأرض والسماء على وجه لا تطغى فيه الشهوات ولا تتحكم الأهواء. وبذلك تمكل سعادته ويستتب أمنه، ويعيش مع أخيه الإنسان، متعاونين متعاطفين متراحين فى ظل من رحمة الله بهما، وعطفه عليهما، وهدايته لها.

والسعادة على هذا النحو إنما تكون بسلامة جملة من العناصر ، لابد منها في أصل الحياة وقيامها ، وأول هذه العناصر الأرواح ، فحفظها حفظ لما سواها ، وهدمها هدم لما سواها . ولا يستقيم نظام لأموال ولا لأعراض ولا لعقول

ولا لاجتماع والأنفس معرضة للأخطار والهلاك والدمار ، وهذا شأن قد قر في طبائع النفوس ومدركات الإنسانية الأولى .

## الغثل فى تقدير الإنسانية :

ومن هنا لم يفتأ الناس ، منذ أن عرفوا الحياة وتكونوا جماعات ، يرون المعرف من بواعث الحقد والغضب - أن جريمة القتل من أكبر الجرائم ، يرونها سلباً لحياة المجنى عليه بغير حق ، وتيتيا لأطفاله ، وترميلا لنسائه ، وحرماناً لأهله وذويه منه ، وحرمانا له من حظه المقدر له فى الحياة . يرونها مصادمة لإحساس الجماعة البشرية ، الذى فطرت عليه فى اعتقاد أن الحياة حق لسكل حى ، يتمتع به ، وينفع وينتفع فى ظله ، ولا يجوز الاعتداء عليه فيه ، ولا انتزاعه منه . يرون أنها زعزعة لما ترجو هذه الجماعة من هدوء الحياة واستقرارها كى تنتفع بأسرارها ، وتصل إلى سبيل العزة والسكال . وأنها فوق ذلك كله هدم المارة شادها الله بيده ، وجهزها بما جهز ، وسخر لها ما سخر بحكمته ورحمته . لهارة شادها الله بيده ، وجهزها بما جهز ، وسخر لها ما سخر بحكمته ورحمته . وبهذا استكملت الحكمة الإلهية العارة الكبرى التى جعل الإنسان خليفة فيها ، يعمرها وينميها .

ولا نكاد لهذا نعثر في التاريخ — مهما أغرق في القدم — على جماعة إنسانية هانت عليها الأرواح، وغضت أبصارها عن الآثار السيئة لهذه الجريمة، فلم تغضب لها ولم تكترث بشأنها . ومن هنا كانت حرمة النفس البشرية من الحرمات التي تقضى بها طبيعة الإنسان في خلقه وتكوينه، وكانت قارة في نفسه بمقتضى هذه الطبيعة ، وأن الشرائع السماوية ، حينا جاءت بمحرمتها ، لم تكن إلا مؤيدة ومؤكدة لما تمليه الطبيعة على الإنسان في اعتقاد حرمتها .

#### جريمة القتل الاُولى:

## جريمة القتل فى نظر الشرائع :

قص الله علينا بهذه الآيات جريمة القتل الأولى التي وقعت بين بني الإنسان، وربط بها أول إرشاد سماوي — فيما نعلم — إلى قبحها وبشاعتها،

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٩،٢٨ من سورة الماثدة .

<sup>(</sup>٤) الآية ٣١ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٠ من سورة المائدة .

فقال عز وجل بعد هذه القصة : « مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتَوْبَنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بَغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَسَكَأْنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَيِعاً »(١) . ودرجت على جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً »(١) . ودرجت على استفظاع الجرعة جميع الشرائع الساوية والأرضية ، وجاءت كلها تقرر وتؤكد ما أدركه الإنسان بفطرته من حرمة النفس البشرية ، و أن قتلها عمداً بغير حق يبرره جريمة فوق الجرائم كلها ، جريمة لا يقرها شرع ، ولا يتقبلها وضع ، ولا يستسيغها اجتماع .

ثم جاءت الشريعة الإسلامية فعنيت بهذه الجريمة أيما عناية ، وأولنها كثيراً من الاهتمام ، فكررت النهى عنها ، وشددت التنفير منها ، والنكير لها وبينت بوجه خاص حكمها الدنيوى وفصلت أهم نواحيه ، وحكمها الأخروى وأفاضت فيه ؛ وكان من آيات النهى قوله تعالى فى الوصايا العشر التى ختمت بها سورة الأنعام المكية ، والتى لم تخل منها شريعة سماوية ، والتى قال فيها ابن مسعود : من سره أن ينظر إلى وصية محمد التى عليها خامه فليقرأ هؤلاء الآيات «قُلُ تَعَالَوْا أَدُلُ مَاحَرُم رَبُّكُم عَلَيْكُم الله تُعَين نَرْزُو كُم و إيام وكا تقربوا الدين الفواجش مَاظَهَرَمنها وَما بَطَن وَلا تَقْتُلُوا النَّفس التي حَرَّم الله إلا بالملق » (٢) الفواجش مَاظَهَرَمنها وَمَا بَطَن ، وَلا تَقْتُلُوا النَّفس التي حَرَّم الله إلا بالملق » (٢) الفواجش مَاظَهَرَمنها وَمَا بَطَن ، وَلا تَقْتُلُوا النَّفس التي حَرَّم الله إلا بالملق » (٢) التي سبقت بعنوان القضاء : « وَقَضَى رَبُّك أَلا تَعْبُدُوا إلا إلا إيّاه و وبالوالدين التي سبقت بعنوان القضاء : « وَقَضَى رَبُّك أَلا تَعْبُدُوا إلا إلا إيّاه و بالوالدين التي سبقت بعنوان القضاء : « وَقَضَى رَبُّك أَلا تَعْبُدُوا إلا إيّاه و مَالَّ مَنْكُوا أَلْ مَنْكُور مَا الله إلاً بِالحَق وَمَن مُ قَتِل مَظُلُوماً فَقَد مُعَلنا لِولِية سُلطاناً فَلا يُسْرِف في الْقَتْلِ إِنَّه كان مَنصوراً » (٤) . فقد مُعَلنا لِولِية سُلطاناً فَلا يُسْرِف في الْقَتْلِ إِنَّه كان مَنصوراً » (٤) . فقد مُعَلنا لِولية سُلطاناً فَلا يُسْرِف في الْقَتْلِ إِنَّه كان مَنصوراً » (٤) .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من سورة المائدة . (٢) الآية ١٥١ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة الاسراء . (٤) الآية ٣٣ من سورة الاسراء .

#### توبرُ الفائل :

وقد جاء فى الوعيد الأخروى لتلك الجريمة من سورة النساء المدنية قوله تعالى : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً » (١) وعيد تنخلع لهوله القلوب المؤمنة ، عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً » (١) وعيد تنخلع لهوله القلوب المؤمنة ، وعيد لم ير مثله فى جريمة غير القتل : جهنم 1 وخلود فيها 1 وغضب الله ولعنته ، وعذاب عظيم أعد وهيئ القاتل ، كل ذلك دون أن يردف فى الآية بما يدل على الغفران عند التوبة ، كما نرى فى وعيد غيرها من الجرائم .

وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن توبة القاتل غير مقبولة ، ونقل ذلك عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وغيرهما من الصحابة . ولهؤلاء مع مخالفيهم كلام طويل في هذه المسألة ، وسواء أصح رأيهم وكانت توبته غير مقبولة أم لم يصح ، كما هو مقتضى النظر الصحيح في الموازنة بين حجج الفريقين وما يتعلق بها ، فحسبنا في عظم الجريمة عند الله أن يذكر وعيدها على النحو الذي ذكر في الآية ، دون أن يردف بما يدل على قبول توبة القاتل .

## جريمة الانحار :

تعلق النهى فى آيات النهى بقتل «النفس» ، وليس من ريب فى أن النفس التى تكرر النهى فى القرآن عن قتلها بغير حق تتناول بإطلاقها كل نفس بشرية ، ونفس القاتل ونفس غيره سواء ، وإذا كان من المألوف فى الطباع البشرية أن يثور الإنسان على غيره ويغضب ويحقد، ويشتد غضبه وحقده على ذلك الغير ، فتسول له نفسه أن يقتله ، شفاء لحقده وذات صدره ، ويكون

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ من سورة النساء.

كل ذلك من الإنسان نقصا في إنسانيته ، وشذوذا عما استقر في ضمير الإنسانية من حرمة النفس البشرية ، فإن من الشذوذ الفادح المزرى بالإنسانية الذي لم تنزل إليه الحيوانات العجم، أن يثور الإنسان على نفـه بفقر ضاقت به يده ، أو مرض طالت به زمانته ، أو إخفاق في مرغوب ، أو فتنـــة من لعوب ، أو أي ضيق كان نوعه وكان مبعثه ، فلا يجد لديه عزما ، ولا إرادة يدفع بها الثورة على نفسه ، وتعجز مواهبه الإنسانية الأولى — وفساد تصوره لسنن الله في الحياة عن المكافحة ، وعن الصبر والمصابرة - فيفر من الميدان فرار الجبان الذي خارت عزيمته ، وتلاشت إنسانيته . ليس من ريب في أن نكبة الإنسانية بقاتل نفسه أثقل في الميزان من نكبتها بقاتل غيره ، نعم ، كلاهما قاتل لنفس حرم الله قتلها ، وكلاهما هادم لعارة شادها الله ، ولكن الأول قتل غيره ليحيا ، والثانى قتل نفسه ليموت . وإذا كانت فكرة القتل بغير حق جرثومة إفساد في الإنسانية فإن فكرة قتل الإنسان نفسه أشد فسادا وأعظم خطرا ، تنهال الإنسانية منها بيدها . وعلى المصلحين أن ينكاتفوا بكل ما يرون من وسائل على تطهير الإنسانيه في أي مجتمع كان ، ديني أو غير ديني ، من هذه الجرثومة التي تحمل في صورتها ومعناها سقوط الإنسان من رتبة النكريم ومقام الخلافة التي وضع فيها منذ خلق وكون .

#### العقاب الانغروى لفائل نفسه :

وإذا كان القرآن قد أهمل النص الصريح الخاص بالعقاب الأخروى لقاتل نفسه فإن ذلك لم يكن تهوينا لأمم الجريمة ، ولا عنوانا على عدم استحقاقها الجزاء ، وإنما كان إسقاطا لصاحبها عن درجة الاعتبار ، وعن مكانة الاعتداد به ، وإيحاء في الوقت نفسه بأنها من الجرائم التي لا ينتظر أن يعرفها الإنسان

ولا أن يفكر فيها ، حتى تحتاج فى التحذير منها إلى نهى تشريعى خاص، أو ذكر وعيد بين تنلى عبارته فى كتاب جاء منظماً لشئون البشرية فى درجات رشدها واكتمالها الإنسانى .

ومن هنا جاءت أحاديث الرسول عليه السلام، الواردة فى شأن الانتحار، تسجل فقط العاقبة السيئة، والعذاب الآليم لقاتل نفسه، دون أن يكون من بينها نهى عن ارتكاب الجريمة نفسها، وقد جاء الوعيد عليها فى هذه الأحاديث حلى نحو ما جاء فى القرآن من وعيد قاتل « المؤمن المتعمد » — حرماناً من الجنة وخلودا مؤبداً فى النار.

ومن ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده ، فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرنى عبدى بنفسه ، حرمت عليه الجنة .

ومنه ما روياه أيضاً عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لرجل ممن يدعى الإسلام: هذا من أهل النار ، فلما حضر القتال قاتل هذا الرجل قتالا شديداً (أى مع المسلمين) فأصابته جراح ، فقيل يا رسول الله: الذي قلت آنفاً إنه من أهل النار قد قاتل قتالا شديداً ، وقد مات ، فقال عليه السلام إلى النار !! فكاد بعض المسلمين يرتاب ، وقالوا: كيف يكون هذا في النار ؟! فبينا هم على ذلك إذ قيل لهم : إنه لم يمت ، ولكن أصابته جراح شديدة ، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح ، فأخذ ولكن أصابته جراح شديدة ، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح ، فأخذ فباب سيفه فتحامل عليه فقتل نفسه ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الله أكبر . أشهد أنى عبد الله ورسوله ، نم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .

هذه نظرة الإسلام وتقديره لجريمة الانتحار . وجدير برجال التربية والتهذيب أن يعدوا لمكافحتها في نفوس الشبان ما استطاعو من وجوه التقويم، وغرس مبادئ الكفاح لما لا تخلو منه الحياة من الآلام ، ومصادمات الرغائب . وأن الشأن في هذه الجريمة لأكبر من أن نشغل أنفسنا بذكاء مرتكبها أو غباوته 1 ا فهي جرثومة محققة ، وجرثومة مفسدة للإنسانية ، وعدوى نرى ميدان تفشيها يتسع من عام إلى آخر ، بل من شهر إلى شهر . فعلينا أن نعني بمكافحتها وأن نسد منابعها ، فنتقي شرها ، ونسلم من ويلها ، ونؤدى بذلك ما علينا من حق لأبناء مجتمعنا الإنساني الكريم ، فيطمئن الخاطر ، ويأمن العائر . والله المسدد والمعين .

## متفرقات حَول آيياك من القرآن

خلق السموات والأرض \* توبة الله على النبي متى تجب الهجسسرة \* رسالة سيدنا يوسف سلام عيسى على نفسه \* معنى «حَم عَسَق ) والسماء والطارق

## خلق السموات والأرض

قال الله تعالى « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمُّ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ » ، فَهَلَ يَفْهُم مِن سياق الآية الكريمة أن الأرض وجدت قبل الساء ؟

\* \* \*

## اختلاف المفسرين في الفهم والرأى :

الجواب: جاء فى القرآن السكريم آيات يشير ظاهرها إلى أن الأرض خلقت قبل السموات، ومن هذه الآيات الآية التي هى موضوع السؤال، وهو قوله تعالى فى سورة البقرة: « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماءِ فَسُوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ » (١). ومنها قوله تعالى فى سورة فصلت: «قُلُ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَبْنِ وَتَجْعَلُونَ فَصلت: «قُلُ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَبْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقَها وَبَارِكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقُوالَها فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلَينَ. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماءِ وَهِي دُخَانٌ » (٢) . وجاءت فيه آيات أخرى يشير ظاهرها إلى عكس وَهِي دُخَانٌ » (٢) . وجاءت فيه آيات أخرى يشير ظاهرها إلى عكس هذا ، وهو أن السموات خلقت فبل الأرض ، ومن هذه الآيات قوله

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة البقرة . (٢) الآيات ٩ ــ ١١ من سورة فصلت.

تعالى في سورة النازعات بعد ذكر بناء السماء : ه وَالأَرْضَ بَعْدُ ذَلِكُ دَحَاهاً » (۱) والمفسرون — جرياً على ما اعتادوا من محاولة أخذ كل شيء من القرآن ، أو على اعتقاد أن القرآن يدل على كل شيء « تشريعي أو كوني » — نظروا في هذه الآيات من ناحية دلالتها على تاريخ الخلق بين السموات والأرض أيهما خلق قبل الآخر ؟ ولما لم يكن في شيء من هذه الآيات كالها دلالة قطعية على أحد الأمرين ، اختلفوا في الفهم والرأى ، فذهب بعضهم إلى تقدم خلق الأرض مستدلين بآيتي البقرة وفصلت ، إذ ذكرت فيهما نسوية السماء سبعاً بعد خلق الأرض بكلمة « ثم » الدالة على تأخر زمن ما بعدها عن زمن ما قبلها . وذهب آخرون إلى تقدم خلق السموات ، مستدلين بآية النازعات إذ ذكر فيها بعد بناء السماء دحو الأرض بكلمة « بعد » وهي ظاهرة في التأخر الزمني، ولم يترك أحد الفريقين استدلال الآخر دون أن يناقشه ويرد عليه ، فتبادلوا الرد والمناقشة ، ثم الرد والمناقشة ، وهكذا تركت المسألة في كتب التفسير دون أن يجد الناظر فيها ما يطمئنه على اعتقاد أحد الرأيين .

## خلق السموات والاُرض للنظر والاستدلال على قدرة الله:

والحق الذي نؤمن به أن القرآن لم يعرض لخلق السموات والأرض وما أودع فيهما إلا تنبيها للعقول على النظر فيهما ، والاستدلال بهما على قدرة الله ، وعموم علمه وتمام حكمته ، ومنابع نعمه ورحمته ، وأنه لم يكن من مهمته شرح حقائق الكون ، ولا بيان تاريخ الخلق بين السموات والأرض ، وإنما مهمته توجيه الإنسان إلى أدلة الإيمان الواضحة ، وإلى أن يحاول المعرفة لما

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة النازعات.

وراء ظواهر الكون بما يتاح له من طرق البحث ، قياماً بحق إنسانيته الماقلة المفكرة .

### الوقوف عندحدود ماصرح برالفرآن :

نع. إن ما جاء في القرآن من ذلك صريحا يجب الوقوف في الإيمان به عندما صرح به القرآن ، وذلك مثل أن السكون كان شيئا واحدا ثم فصله الله بالخلق والتقدير ، وهو من صريح قوله تعالى في سورة الأنبياء: « أَوَلَمُ مُ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتُفاً فَفَتَقَفْاَهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماء كُلَّ شَيْ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتا رَتُفاً فَفَتَقَفْاها وَجَعَلْنا مِنَ الْماء كُلَّ شَيْ يَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتا رَتُفاً فَفَتَقَفْاها وَجَعَلْنا مِن الْماء كُلَّ شَيْ يَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله وعوامله وتاريخ أجزائه ، ووضع كل جزء في مكانه مما لم يدل عليه نص قرآني وتاريخ، فهو من مهمة البحث العقلي الذي وكل إلى الإنسان . ولا ينبغي التماس صريح ، فهو من مهمة البحث العقلي الذي وكل إلى الإنسان . ولا ينبغي التماس حقيقته من ظواهر القرآن التي سيقت للاستدلال بها على قوة الله ، ولفتح حقيقته من ظواهر القرآن التي سيقت للاستدلال بها على قوة الله ، ولفتح أبواب البحث والمعرفة أمام الناس ، ومن هذا تقدم خلق الأرض على السموات أو العسكس وإذن . فعلى من يريد ذلك أن يلتمسه من بحوث العقل البشرى، فيأخذ على ما قام عليه الدليل لا بما يحكيه القصاصون والإسرائيليون .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة الأنبياء.

## توبة الله على النبي

قال الله تعالى :

«لَقَدْ تَأْبَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اللهِ عَلَى النَّهِ اللهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ اللهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ اللهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الم

## الاّية نزلت في غزوة نبوك :

هذه الآية جاءت في سورة التوبة وهي بصدد الحديث عن مواقف المسلمين « المخلصين منهم والمنافقين » حينا أمروا بالخروج إلى تبوك في أطراف جزيرة العرب من جهة الشام لرد غائلة الروم ، الذين ترامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنباء تجمعهم وزحفهم لمهاجمة المسلمين بالمدينة ، وكان الوقت في عسرة وشدة : عسرة في الزاد لنفاد مؤنتهم من التمر ، وعسرة في الماء لتباعد مابين العيون المائية في الصحراء المترامية الأطراف ، وعسرة في الجو لشدة حر الصيف ورمال الصحراء ، وعسرة في الظهر لقلة الحيوان الذي يركبون ، في تلك العسرة العامة استنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لرد غائلة الروم .

وفى جو هذه العسرة تثاقل بعض المخلصين من المهاجرين والأنصار بعض التثاقل، ولكن لم يمنعهم عن تلبية الدعوة بعد. والتمس بعض المنافقين من

<sup>(</sup>١) الآية ١١٧ من سورة التوبة .

النبي صلى الله عليه وسلم -- بأعدار مكدوبة -- أن يأذن لهم فى التخلف ، فأذن لهم قبل أن يتعرف واقع أمرهم ، وأنهم فى قرارة نفوسهم لا يحبون أن يخرجوا . وتأخر قوم عرفوا بشدة الإخلاص ، دون أن يلتمسوا إذنا ، ودون أن يعتذروا بشىء .

## عتب على قبول أعذار المتخلفين:

## المؤمنون يعترفون بخطئهم ويتوبون:

ونظراً إلى ماتدارك المتناقلون من أمرهم فخرجوا مع الرسول ، ونظراً إلى صدق المتخلفين المؤمنين بالله والرسول فى الاعتداد بالأكاذيب ، ونظراً إلى أن إذن النبى لمن أذن لهم من الكاذبين كان عن اجتهاد لم يتأن فيه ولا فى ظروفه ، وكان غيره أوفق للمصلحة ، ونظراً إلى شدة العسرة وتعدد نواحيها فى جو تلك الفزوة ، نظراً إلى هذا كله عطف الله على نبيه ومن معه من المهاجرين والأنصار ، الذين علم طهارة نفوسهم وعلم صدقهم ،

<sup>(</sup>١) الآية ٣٨ من سورة التوبة . (٢) الآية ٤٣ من سورة التوبة .

كَا يَعْلَمُ طَهَارَةُ نَفْسَ نَبِيهُ وَعَدْرِهِ الْاجْتَهَادَى فَى الْإِذْنَ لَلْمَنَافَقَيْنَ. عَطْفِ عَلَيْهُم جَمِيعاً وسَجل فى السورة نفسها توبته عما كان منهم لما تقتضى البشرية العامة فى مثل تلك الظروف. وجاءت فى ذلك الآية الكريمة تطمينا لهم على عفو الله وتجاوزه عن هذه الهنات التى وقعت منهم دون قصد المخالفة أو العصيان « لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النّبي والله والمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الّذِينَ اتَّبعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بَهِمُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى الشَّلاَئَةِ الّذِينَ خُلّفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللّأَرْضُ رَبُوفَ رَحِيمٌ ، وَعَلَى الشَّلاثَةِ الّذِينَ خُلّفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ رَبُوفَ رَحِيمٌ ، وَعَلَى الشَّلاثَةِ الّذِينَ خُلّفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللّأَرْضُ رَبّوفَ رَحِيمٌ ، وَعَلَى الشَّلاثَةِ اللّذِينَ خُلّفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللّأَرْضُ مَا مَا كَادَ يَزِيغُ أَنْفُهُمْ وَظَنُّوا اللّا مَلْجَا مِنَ اللهِ إِلاّ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### توبة الله على النبي ليست لمعصية :

ومن هذا البيان يتضح أن توبة الله على نبيه ليسلمصية ارتكابها، وإنما هي لاجتهاده في أمر لم ينزل عليه فيه وحى فأخطأ اجتهاده ، فنبهه الله على الصواب وعفا عنه في خطئه ، وقد عاتبه بنحو ذلك أو أشد في مسألة أسرى بدر وقبول الفداء عنهم ، كما عاتبه على الإعراض عنابن أم مكتوم ، ولم يكن شيء مما عاتبه عليه بعصيان لأمر إلهي ، أو مخالفة في تبليغ ما أمر بتبليغه ، وهذا وذاك هما محل العصمة الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، والتي لا يمكن أن يرتكب ما يخالفها . وعتاب الله لنبيه في مثل ماعاتبه عليه نوع من تربينه لرسوله ، وتسكميله إياه بأمثل ما ينبغي أن يسلكه من التأني والتريث في تفكيره واجتهاده ، حيث لاوحي ولا تشريع ، وهذا أقصى مراتب النكال الإنساني .

## متى تجب الهجرة؟

فيمن نزل قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ تُوَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَالْمِي أَنْفُيهِمْ قَالُوا : فَيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا : كُفَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْارْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جِرُوا فِي الْارْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جِرُوا فِيهَا فَأُو لَمْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَمْ وُسَاءَتُ مَصِيراً ، إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِيها فَأُو لَمْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَمْ وُسَاءَتُ مَصِيراً ، إلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِيلاً مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّنساءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلاَ يَمْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلاَ يَمْتَدُونَ سَبِيلاً ، فَأُو لَمْكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ وَلاَ يَمْتُولُونَ مِنْهُ وَكَانَ اللهُ عَفُوا عَفُوراً » (١) وما هو واجب مسلمي هذا العصر حيالها الله عَنْوراً » (١) وما هو واجب مسلمي هذا العصر حيالها

#### \* \* \*

ينبغى أن يملم أولا أنه لما اشتد إيذاء الكفار للنبى وصحبه فى مكة ، وتهيأت له صلى الله عليه وسلم عوامل النصر والتأييد فى المدينة ، عزم على الهجرة إليها ، وأمر بها أصحابه فرارا بدينهم وحفظاً لأرواحهم وحريتهم ، وتكتلا مع القوة الجديدة التى هيئت لهم فى المدينة .

## المسلمون بمكة : الافوياء :

وأمام فكرة الهجرة هذه كان الذين ظهروا بالإسلام في مكه على طوائف: فطائفة كثيرة العدد قوية الإيمان، شديدة الحرص على دينها وحريتها، ولديها من وسائل القوة على الهجرة مالديها، لبت الدعوة وهاجرت إلى المدينة

<sup>(</sup>١) الآيات من ٩٧ ــ ٩٩ من سورة النساء .

مضحية بعشيرتها ومساكنها وأموالها فى سبيل إيمانها وعزتها ، وفى سبيل التسكتل مع إخوانهم المؤمنين . وهؤلاء هم الذين وعدهم الله فى كثير من الآيات بالرحمة الواسعة ، والعزة الخالدة ، والحياة الطيبة، والنصر المؤزر : « ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتُينُوا ، ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنُورُ . رَحِيمُ » (١) .

### المستضعفون :

وطائفة ثانية قوية الإيمان كالأولى ، لا تأبه بعشيرة ، ولا تكترث بأهل ولا مال ، ولكنها عاجزة عن الهجرة لضعف أو شيخوخة أو فقر ، فقعدت بحكة على مضض ، تستعذب العذاب في سبيل تمسكها بدينها وحريتها ، وهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله في الآية المسئول عنها : « إلاَّ الْسُتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً » وقد شد أزرهم وأطمعهم في رحمته وعفوه بقوله تعالى في سورة النساء : « وَمَا لَكُمْ لاَ تُقاتِلُونَ وَاطمعهم في رحمته وعفوه بقوله تعالى في سورة النساء : « وَمَا لَكُمْ لاَ تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ وَالْجَمَلُ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ، وَ الْجَعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَالْجَمَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ، (٢) .

# الراضود بالإفامة فى دار السكفر والعضطهاد :

وكان وراء هاتين الطائفتين طائفة ثالثة ، لم يكن إيمانها قويا كإيمان الأولى ، ولم يكن لديها من موانع الهجرة ما عند الثانية ، وإنما آثرت الإقامة

<sup>(</sup>١) الآية ١١٠ من سورة النحل . (٢) الآية ٧٥ من سورة النساء .

بين العشيرة والأهل ، وأهمتهم أنفسهم وأموالهم ، فقعدوا في مكة وأخلدوا إلى السكون ، ورضوا بالحرمان من الحرية وإقامة الدين ، ولم يعملوا بالهجرة على تخليص أنفسهم من قوى الذل والاضطهاد مع المقدرة عليها . وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم هذه الآية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسهم » . وقد صور الله فيها جنايتهم على أنفسهم وكذبهم في اعتذارهم ، وسجل عليهم سوء العاقبة بقوله : ﴿ فَأُولِئُكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً » . وقد أرشدت الآية إلى أنهم بموقفهم هذا ليسوا في شيء من درجات الدين ، وإلى أن أنوا الرضا درجات الدين تأبي على صاحبها المقام على الذل والاضطهاد ، وإلى أن الرضا بالذل والإقامة في جوه ، مع القدرة على النخلص منه بالهجرة إلى مواطن العزة والكرامة ، مما يخرج الإنسان عن الإيمان ، ويجعل جهنم في حكم الله مأواه .

## نطبيق الآية في عصراً الحالى :

وهذا أصل قرره القرآن في صحة الإيمان والاعتداد به ، وجاءت فيه آيات كثيرة صريحة وأبرزها آية السؤال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوَقَّاهُمُ اللَّلَائِكَةُ ظَالِمِي كَثيرة صريحة وأبرزها آية السؤال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُوقَاهُمُ اللَّلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ ؟ قَالُوكَنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ . قَالُوا أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا أَنْمُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ؟ فَأُولَهُكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءت مصيراً » وهو مبدأ قائم إلى يوم الدين ، ويمكن أن يطبق في عصرنا الحاضر على الحالات الآتية .

أولا : أفراد مسلمون « يقيمون في بلاد يضطهد سلطانها المسلمين » يشدد عليهم الخناق في إقامة دينهم ، ويمنعهم حديثهم ، وهم قادرون على الهجرة إلى حيث يقيمون الدين ويتمتعون بالحرية ، فهؤلاء يجب أن يهاجروا ، وإن

رضوا بالمقام على الذل والاضطهاد فى تلك البلاد مع قدرتهم على الهجرة حق عليهم وعيد الآية ، وكانوا لأنفسهم من الظالمين .

ثانيا: بلاد إسلامية استعمرها الأعداء، فسلبوا أهلها الحريم والسلطان وحبسوهم بجنسيتهم، وضيقوا عليهم حياتهم، ومنعوهم شعائر دينهم والحرية في أموالهم، ومن أهل تلك البلاد جماعة أهمتهم أنفسهم ومن اكرهم في حكومة المستعمرين، ورأوا أن في ممالاة المستعمرين على بلادهم عزة لانفسهم وسلطانا به يتحكمون. فهؤلاء الجماعة يجب عليهم إن كانوا مؤمنين أن يبادروا، فيخلعوا أنفسهم من تأييد المستعمرين، ويهاجروا بقلوبهم وجهودهم إلى إخوانهم الوطنيين أفسهم من تأييد المستعمرين، ويهاجروا بقلوبهم وجهودهم إلى إخوانهم الوطنيين وتطهير البلاد، ويكونوا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد لإخراج المستعمر، وتطهير البلاد من الذل والاستعمار، فإن أبت هذه الجماعة ورضيت بالقام في تأييد المستعمر، حق عليها وعيد الآية: « مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَساءَتْ مَصيراً» وحق عليهم فوق ذلك قوله تعالى: « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين ».

ثالثاً: بلاد إسلامية متفرقة ، تسلط على كل بلد منها جماعة من الأعداء ، وليس فى وسع واحدة من تلك البلاد أن ترد عن نفسها ، فضلا عن غيرها من أخواتها . فإذا خضعت كل بلد منها لمستعمرها — ولم يهاجروا إلى بعضهم بقلوبهم وتفكيرهم ، وتوحيد بلادهم — كانوا جميعاً ببقائهم فى التفرق عونا للأعداء على امتلاك بلادهم ، وضياع دينهم ، وحرمانهم من حريتهم ، وكانوا بذلك لأنفسهم من الظالمين .

هذا ماتوحى به الآية الكريمة إلى مسلى هذا العصر ، وقد تبين منه ما يجب على كل من ناله الاضطهاد في دينه وحريته ، فردا كان أو جماعة ، في بلاد إسلامية

أو غير إسلامية ، وتبين حكم من يقصر فرداً كان أو جماعة فيما يفرض عليه من العمل على التخلص من الذل والاضطهاد له ولجماعته ، احتفاظا بالحرية ، وإقامة للدين ، وصيانة للعزة والكرامة « وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُو لِهِ ولِلْمُؤْ مِنِينَ » .

### الهجرة من بعود المنكرات:

وقد كان كثير من رجال الإسلام الأولين — المكلفين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر — يرون أن الآية توجب عليهم الهجرة من بلادهم وإن كانت إسلامية ، متى فشت فيها المسنكرات ، وكثرت البدع ، ولم يمكن لهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وفى هذا يقول الإمام الزمخشرى المتوفى سنة ٣٨ هجرية ، وهو بصدد السكلام على هذه الآية الكريمة : « وهذا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب ، أو علم أنه فى غير بلده أقوم مجق الله ، وأدوم على العبادة، حقت عليه المهاجرة » وبالنسبة إلى هجر ته التي نزع إليها ينجه إلى ربه ويقول : « اللهم إن كنت تعلم أن هجر تي إليك لم تكن إلا للفرار بديني فاجعلها سبباً في خاتمة الخير ، ودرك المرجو من فضلك ، والمبنغي من رحمتك ، بديني فاجعلها سبباً في عند بيتك بجوارك في دار كرامتك يا واسع المغفرة »

# أين نحن اليوم ؟ :

أما بعد :

فأين نحن معشر المسلمين ، أفراداً وجماعات ، وقد رضينا بالتفرق ، وأيد فريق منا سلطان المستعمر ، ومن قت ديننا الأهواء ، وطمست معالمه الشهوات وسلبنا العزة والسكرامة ؟ فيم نحن من الإيمان ، وفيم نحن من هؤلاء الذبن آمنوا وعرفوا قدر الإيمان ، واتخذوا إلى ربهم سبيلا ؟ اللهم ارحمنا ، واهدنا صراطك المستقيم .

## رسالة سيدنا يوسف

يسأل سكرتير ندوة التحرير بصفط زريق دقهلية فيقول: هل كان سيدنا يوسف عليه السلام نبياً ورسولا ؟ وما دليل رسالته في القرآن الكريم ؟ ومن قومه الذين أرسل إليهم ؟ أو كان عليه السلام نبياً فقط ؟

\* \* \*

جميل جدا أن يتجه أعضاء الندوات الموجودة الآن في البلد، وكذلك أبناؤنا طلاب الجامعات وطالباتها إلى معالجة القضايا الدينية ، وما يحتاجون إلى فهمه وتبين معناه من آيات الذكر الحكيم، وإنه لعنوان واضح على تقرر الروح الديني في النفوس، وعلى أن محاولة نزع تلك الروح ، كما يحلو لبعض المتحللين ، محاولة فاشلة لا يسهل لهم طريقها إلا إذا سهل انتزاع النفس من طبيعتها ، طبيعة الإيمان والشعور الفطرى بآثار التدين والإيمان بالغيب، وإنه لشأن تتحطم دون الوصول إليه كل قوى التلفيق والخداع، حتى عند المهتمين به ، الداعين إليه « إنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتيناً لاَ يَخْفُونَ عَلَيْناً » وبنا إلى الجواب عن السؤال.

## رسالة سيدنا يوسف ثابتة لاشك فها:

إن رسالة سيدنا يوسف عليه السلام ثابتة لاشك فيها، وهو من الرسل الذين قصهم الله علينا ، والذين يقول فيهم علماء العقيدة: إنه لابد في صحة الإيمان من معرفة أسمائهم ، ولعلهم يريدون بالمعرفة عدم الإنكار بعد العلم

بها من القرآن . والقرآن الكريم قد ذكر اسم يوسف عليه السلام في آيات من سورة الأنعام ضمن جملة من الرسل ، عدتهم ثمانية عشر ، ذكرتهم بأسمائهم ، وبنسبة أكثرهم إلى إبراهيم عليه السلام ، وهي قوله تعالى : « وَ تَلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إبْرَاهِيم عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَّن نَشَاء إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ . وَوَهَبْنا لَهُ إِسحاق وَيْعقُوبَ كُلاً هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا وَرُحَاتٍ مَن قَدْلُونَ وَ مُن قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسُلَيْانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَعَرْي المُحْسِنِينَ . وَزَكَرِيّا وَيَحْسَى وَعِيسَى وَ إِلْياسَ كُلُّ مِنْ وَكَذَلِكَ نَعَرْي المُحْسِنِينَ . وَزَكَرِيّا وَيَحْسَى وَعِيسَى وَ إِلْياسَ كُلُّ مِنْ الصَّالِحِينَ . وَرُكُوبًا وَيَحْسَى وَعِيسَى وَ إِلْياسَ كُلُّ مِنْ الصَّالِحِينَ . وَإِنْ السَّولُولَ السَّولُولَ اللَّهُ فَضَلَاناً عَلَى الْعَالَمِينَ » (١) . الصَّالِحِينَ . وَإِسْا عَلَى الْعَالَمِينَ » (١) .

# القرآل يتحدث عن يوسف بِما يتحدث به عن الرسل :

والقرآن الحريم حكى فى سورة يوسف مأ أجراه على لسان أبيه يعقوب من تبشيره إياه حينها قص عليه رؤيته ، بأن وضعه عند ربه ونعمته عليه سيكونان من جنس الوضع والنعمة اللتبن كانتا لإبراهيم وإسحق ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَدِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُ مَنْ عَلْمِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُ أَنِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَنَهُما عَلَى أَبُويْكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَلْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) كَمَا أَنَهُما عَلَى أَبُويْكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَالرؤية الصادقة تعتبر في بيئة النبوة عهيداً لها .

القرآن الكريم تحدث عن يوسف بما يكثر حديثه عن الأنبياء والرسل ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۗ آتَيْنَاهُ مُحَمَّماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ مَعَرْنِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣) والقرآن الكريم يذكر ، حيثا جعاوه في غيابة الجب، أن الله أوحى إليه

<sup>(</sup>١) الآية ٨٣ ـــ ٨٦ من سورة الأنبام .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٢ من سورة يوسف .

مَا يَعْمَنُنهُ عَلَى الْمَاقِبَةُ الطَّيْبَةُ ، وَذَلَكُ فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ لَنُنَبِّلُنَّهُمُ مُ

والقرآن الكريم ذكر أنه حينا دخل السجن، وتقدم إليه الفتيان برؤيتهما، انتهز هذه الفرصة وأدلى إليهما بشأنه: « قال لا يَأْ تِيكُم طَامُ تُرْ زَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّاتُكُم بِينَا وَيَلِهِ عَبْلَ أَنْ يَأْ تِيكُم ذَلِكُم مِنَا عَلَمْنِي رَبِّى إِنِّى إِلَّا وَتُحَدَّ مِنْ مَا عَلَمْ وَنَ . وَاتَّبَعْتُ مِلَّة وَهُمْ بِالْآخِرَة هُمْ كَا فِرُونَ . وَاتَّبَعْتُ مِلَّة وَمُ مِنْ اللّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَة هُمْ كَا فِرُونَ . وَاتَّبَعْتُ مِلَّة وَلَا مَنْ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءِ وَلَا بَعْتُ مِنْ فَضُلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ ذَلِكَ مِنْ فَضُلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ ذَلِكَ مِنْ فَضُلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ النّاسِ لا يَشْعِرُونَ » (٢) ، وهو بريد عليه السلام بالقوم الذين ترك ملّتهم أهل البلالاً التي نشأ فيها « الكنمانيين » ، وأهل البلاد التي يقم فيها وفي سجنها التي نشأ فيها « الكنمانيين » ، وأهل البلاد التي يقم فيها وفي سجنها « المصريين » .

ويذكر القرآن بعد هذا أنه لما أنس من أهل السجن الارتياح إلى كلامه والثقة بمقاله ، وسرت منه إليهم روح الإجلال والإكبار ، وجه إليهما دعوة الدين ه يا صاَحِبَي السِّجنِ أأرْبابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؟ الله من ه يا صاَحِبَي السِّجنِ أأرْبابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؟ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماء سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَابَاوُ كُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ مَا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ اللهُ بِياً مِنْ سُلْطانَ إِنِ الْحُسَكُمُ إِلاَّ يَلْهِ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَبَّمُ وَلَكِ اللهُ يَتْهُ أَمْرَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ اللهَ يَعْمَدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ اللهُ يَعْمَدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَبِّمُ وَلَكِ اللهُ يَعْمَدُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٨ ، ٣٧ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٣٩ ، ٤٠ من سورة بوسف .

### دعوة يوسف هي دعوة الرسل التي قص الله علينًا :

وهذه الدعوة بمعناها كله وبأكثر ألفاظها من دعوة الرسل الذين قص الله علينا دعوتهم. وهكذا كان يوسف قد مهد لنبوته أولا: بالرؤيا الصادقة، ثم أوحى إليه وهو في الجب بما يطمئنه على حسن عاقبته ، ثم أوحى إليه وهو في الجب بما يطمئنه على حسن عاقبته ، ثم أوحى إليه وهو في السجن بالرسالة والدعوة ، فبلغ ودعا ، ثم خرج من السجن ورتب شئون مصر ، وتولى عمليا إدارتها وتصريف أمودها، حتى عمّت النصفة واطمأن الناس مصر ، وتولى عمليا إدارتها وتصريف أمودها، حتى عمّت النصفة واطمأن الناس « وكذلك مكناً ليُوسُف في الْأَرْضِ يَلَبَواً مِنْها حَيْثُ يَشَاه » (١) ، « رَبٌّ قَدْ آ تَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَالَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ » (٢) .

## ختام سورة بوسف بدل على رساله :

وقد ختم الله سورته بلفت نظر الرسول محمد عليه السلام إلى سنته في إرسال الرسل ، وإلى فائدة النذكير بأحوالهم ، وهي التأميي بهم في الصبر والمجاهدة ، وليعلم ويعلم قومه أنه ليس بدعا من الرسل في رسالته ودعوته « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى » (٣) ، « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » (٤) .

### آیة فالمعة فی رسالة پوسف :

وإذا لم يشبعك شيء مما ذكرنا في شأن رسالة يوسف عليه السلام فاستمع لما قصه الله علينا في سورة غافر من نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه ، حينما

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة يوسف . (٢) الآية ٢٠١ من سورة يوسف .

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٠٩ من سورة يوسف .
 (٤) الآية ١٠١ من سورة يوسف .

أدرك الحق في دعوة موسى ورأى قومه ينكرونها ويؤلبون عليها ويبيتون له، دعاهم إليها وذكرهم بسنة الله في المسكذبين، وذكر لهم يوسف عليه السلام، وذكر لهم أن معارضة الرسل كانت شأنهم الذي درجوا عليه ﴿ وقالَ الّذِي آمَنَ : يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ الْأَحْزَابِ، مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ الله يُريدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ. وَقَالَ دَأْبِ قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمُ الله يُريدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ. وَلَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم يُومُ النَّنَادِ، يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم وَيَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم يُومُ النَّنَادِ، يَوْمَ النَّه يُريدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ. مَنْ قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم يُومُ النَّنَادِ، يَوْمَ النَّذَادِ، يَوْمَ النَّذَى مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مُن اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضَلِّلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ، وَلَقَدْ جَاءَكُم يُوسُفُ مُن قَوْمَ الله مِنْ هُو مُشْرِفُ مُر الله يَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ الله مَنْ هُو مُشْرِفُ مُر الله وَلَا عَلَى رسالة يوسف عليه السلام. ولعلنا وصلنا بهذا إلى أقصى قطعية في الأدلة على رسالة يوسف عليه السلام.

## قوم پوسف :

ولعلنا عرفنا مما ذكرنا أن قوم يوسف عليه السلام كانوا هم قوم فرعون: وهم المصريون، وأن يوسف كان قبل موسى. ويقول المؤرخون: إنه كان في عهد العالقة الذين شغلوا تاريخ مصر فيا بين الأسرة الرابعة عشرة إلى الأسرة الثامنة عشرة.

أما يعدد:

فهذا هو رسول الله يوسف، وهؤلاء قومه ، كما أرشد إليه القرآن .

<sup>(</sup>١) الآيات ٣٠ ــ ٣٤ من سورة غافر .

# سلام عيسى على نفسه

قال تعالى على لسان عيسى بن مريم: « وَالسَّلَامُ عَلَىًّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ (١) فما الحكمة في تخصيص عيسى بالسلام على نفسه ؟

\* \* \*

### السلام على المؤمنين والمرسلين :

للمؤمنين عامة مكانة عند الله ، بها يحفظهم وبرعاهم ، وبها يؤمنهم من كل مكروه . ومن ذلك نرى القرآن الكريم يذكر تحية الله لهم ، وتكريمه إياهم بالسلام عليهم .

وقد كان للأنبياء والرسل فوق ما للمؤمنين من الحفظ والرعاية والتأمين ، والتحية والتأمين ، والتحية والتكريم ، سلم عليهم بالوصف العام ﴿ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وسلم عليهم بالعلم الخاص ﴿ سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ ﴾ وسلم عليهم بالعلم الخاص ﴿ سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ ﴾ ﴿ سَلاَمٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ نُيصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللهَ عَلَى النَّبِيِّ اللهَ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ نُيصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللهَ عَلَى النَّبِي اللهَ عَلَى النَّبِي اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

### السلام على يحبى وعبسى :

ولكن يحيي وعيسي عليهما السلام كان لهما شأن خاص في ولادتهما ، فجاء

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة مريم .

السلام عليهما بنحو خاص ، لا يشاركهما فيه أحد من الأنبياء والمرسلين . فيحيي جاء أثراً لدعوة أبيه « زكريا » بعد أن صارت أمه عاقراً ، وبلغ أبوه من الكبر عتيًّا « رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِهُ عَأَيْكَ رَبٌّ شَقِيًّا ، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَا قِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِ ثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبًّ رَضًّيا ﴾ ، فأجاب الله دعوته ، وحقق له على غير السنة المألوفة أمنيته ، ومنحه یحیی » وجعله رضیا کما طلب ، وصاغه بالخلال الطیبة التی تملأ قلب زکریا فرحا وسرورا ، وساق إليه البشرى ﴿ يَا يَحْنَيٰ نُخذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْخُــُكُمْ صَبِيًّا ، وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا » وقد توج تلك الخلال بسلام التكريم والحفظ على يحيى في العهود الثلاثة التي تمر بالإنسان، ويكون فيها أشد ما يكون حاجة إلى تكريم الله وحفظه : عهد الظهور في هذه الحياة التي يتعرض فيها للتكاليف والواجبات، وعهد الانتقال منها الذي يترقب فيه المحاسبة على ما قام به من عمل ، وعهـــد الرجوع إلى ربه الذي يرى فيه صحيفة عمله وما أعد له من جزاء . ﴿ وَسَلَامٌ عَكَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا » ، وكان كل ذلك زيادة في تطمين زكريا بإجابة دعوته على أحسن ما تكون الإجابة .

## عیسی به شأبه خاص :

أما « عيسى » فقد انفرد عن يحيى بشأن لم يشاركه فيه ، فقد أحيطت ولادته من أم فقط - كما تحدث القرآن -- من خصوم والدته ، وخصوم فضل الله على عباده بما ملاً نفسها ببواعث القلق والاضطراب ، لا لشك

فى نفسها ، وإنما لتقدير ظنون الناس فيها حتى قالت حيما جاءها المخاض : 

« يا لَيْمَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا » (١) ، وقد كان ما قدرت من قومها « قَالُوا يا مَرْبَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيّا ، يا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَان أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَت أُمُّكَ بَغِيًا » (٢) . وما أحوجها فى ذلك الوقت أَبُوكِ الْمَرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَت أُمُّكَ بَغِيًا » (٢) . وما أحوجها فى ذلك الوقت إلى رحمة خاصة ببرهان محس قاطع ، يبدد على القوم أفكارهم بالنسبة إليها ، وما هو إلا أن أشارت إليه بعد وضعه فأجابهم بقدرة الله الذى خلقه من أم فقط، والذى أنطق كل شيء « قال إنّي عَبْدُ الله آتاني السَكتاب وَجَعَلَني نَبِيًا ، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ مَا دُمْتُ حَيًّا ، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ مَا دُمْتُ حَيًّا ، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ مَا دُمْتُ حَيًّا ، وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ مَا دُمْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَتُ حَيًّا » (٣) .

## نسكريم بدد پهنان المفترين :

وبهذا النطق الإلهى، الذي جرى على لسان عيسى وهو فى المهد، قرَّ الحق فى نصابه، وظهر فضل الله عليه وعلى أمه، وما كان لولد يفترى، ولا لسيدة تفترى أن يحصلا على هذا الفضل وذلك التكريم.

وكما تبــدد بهذا المنطق بهتان المفترين ، تسجلت به على لسان عيسى عبوديته لله ، وأنه محل رحمته وبركته ، وأنه قد صاغه على النحو الذي يريد :

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٧، ٢٨ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) الآيات ٣٠ ــ ٣٣ من سورة مريم .

نبيا ، مباركا ، براً ، عطوفا ، رحيا . وأنه بعد ذلك كله في محل العناية والأمان من ربه في عهوده الثلاثة ، وبه أيضاً تبددت شبهة الذين سموا به عن رتبة البشرية ، وقالوا به على الله شيئا إدًا .

وإذا كان الله تحدث لزكريا بأوصاف ولده يميى ، فقد اقتضت حكمته لظروف عيسى الخاصة أن تجرى القدرة الإلهية أوصاف عيسى ومزاياه على لسان نفسه و لتسكون حجة الحق فى طهارة أمه و بشريته نابعة من نفسه و بصوته ، وعلى مسمع من المفرطين فيه المغالين ، والمفرطين المقصرين : « ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الحَيْقُ الَّذِي فِيهِ يَهْتَرُونَ »(١).

<sup>(</sup>١) الآية ٣٤ من سورة مريم.

# معنی « حم عسق )

ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى «حَمْ عَسَقَ» وما شابهها من الحروف في أوائل السور ؟

\* \* \*

فى القرآن الكريم تسع وعشرون سورة بدئت بحروف هجائية تقرأ مقطعة بأسمائها هكذا: ألف . لام . ميم . وكان منها ما بدئ بحرف واحد: ص ، ق ، ن . ومنها ما بدئ بحرفين : طه ، يس . ومنها ما بدئ بثلاثة أحرف: ألم . ومنها ما بدئ بأكثر: كهيعص ، حم عسق ما بدئ بثلاثة أحرف: ألم . ومنها ما بدئ بأكثر: كهيعص ، حم عسق .

« وحم عسق » ، هى التى بدئت بها سورة الشورى ، وسورة الشورى ، والحواميم » . وكل إحدى سور سبع بدئت بحرفى « حم » وتعرف باسم « الحواميم » . وكل السور التى بدئت بالحروف من القسم المكى ، الذى عنى بتقرير التوحيد والوسالة والبعث ، عدا سورتى البقرة وآل عران اللتين تضمنتا مناقشة أهل الكتاب فى إنكارهم الوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وليس لهذه الحروف فى اللغة العربية معان تدل عليها سوى مسمياتها التى ينطق بها فى الكلمات المركبة منها ، ولم يرد من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمراد منها ، ولذلك اختلف الناس فيها اختلافا كثيراً ، عليه وسلم بيان للمراد منها ، ولذلك اختلف الناس فيها اختلافا كثيراً ، وكان لهم فيها آراء وتخمينات .

وهذه الآراء على كثرتها ترجع إلى رأيين اثنين :

أحدهما: أنها جميعاً مما استأثر الله به ولا يعلم معناه أحد سواه ، وهذا رأى كثير من الصحابة والتابعين .

ثانيهما: أن لها معنى ، وذهبوا فى معناها مذاهب شتى ، ملئت بهاكتب التفسير ، وكان منها أنها أسماء للسورة التى بدئت بها .

ومنها أنها رموز لبعض أسماء الله أو صفاته ، كل يجعل للحرف أسماً من الأسماء التي تبدأ به ، فألف لاسم « الله » مثلا ، واللام لاسم « لطيف » والمديم لاسم « ملك » ، وهكذا مما يمكن أن يصنعه كل إنسان . ومنهم من زعم أن منها رموزاً لبعض أحداث تظهر في مستقبل الأيام ، إما عن طريق حساب الجمل المعروف ، أو عن طريق الروايات التي لا مستند لها ، أو عن طريق الوهم والتخمين .

ومنهم من يرى أنها زيادة إمعان فى التحدى بالقرآن ، على معنى أنه كا ترون مؤلف من الحروف التى يتركب منها كلامكم ، فليست مادة غريبة عليكم ، ولا مجهولة لكم ، وإذن فعجزكم مع هذا عن الإتيان عثله دليل على أنه ليس من صنع البشر ، وإنما هو وحى من الله خالق القوى والقدر .

والذى يصح أن نطمتن إليه هو الرأى الأول ، وهو أنها بما استأثر الله بعلمه . نعم . للبدء بها حكمة يمكن استنتاجها من غرابتها ، ومن مجيئها بدءا للسور أنها تنوه بشأن القرآن ، ذلك أن القوم كانوا يتواصون فيا بينهم بالإعراض عن القرآن « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » ففوجئوا بالبدء الغريب قرعا لأسماعهم ، ودفعاً لهم إلى استهاعه ، وهي بذلك تشبه أدوات التنبيه المعروفة في اللغة العربية .

أما ما نقله الطبرى في مأثوره من أن (حم عسق) رمز إلى هلاك مدينتين

تبنيان على تهر من أنهار المشرق ينشق النهر بينهما إلى آخر ما ذكر ، فهو من الروايات التي لا يصح التعويل عليها ، ولا التحدث بها في مقام التفسير ، فهى ووايات مضطربة ليس لها من سند صحيح ، وليس لما ترمز له من مناسبة معقولة . والجدير بالمسلم أن يؤمن بأنها كسائر القرآن مما أنزل الله على رسوله ، وأن يؤمن بأن له في كتابه أسراراً يختص بعلمها ، كما أن له في كونه أسرارا لا يعلمها سواه « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » .

### والسهاء والطارق

ما هو تفسير قوله تعالى : « وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ، وَمَاأَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقِ ، آلنَّجْمُ آلثَّاقِبُ ، إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظْ ، فَلْ مَا ٱلطَّارِقِ ، آلنَّجْمُ آلثَّاقِبُ ، إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظْ ، فَلْ مَنْ مَاهِدَافِقٍ ، عَلَيْهَا حَافِظْ ، فَلْ بَالْكُمْ وَٱلتَّرَا ثِبِ » (١) . فقد اختلفنافي معنى يَخْرُجُ مِنْ بَانِي آلصُّلْبِ وَآلتَرَا ثِبِ » (١) . فقد اختلفنافي معنى الطارق وألفاظ أخرى في السورة ، وقررنا أن نتوجه إليكم ، نرجو أن ترشدونا إلى المعنى الصحيح .

## قسم الله ببعض مخلوفاته:

هذه آيات بدئت بها سورة الطارق ، وهي من السور المكية التي نزلت تقريرا لعقيدة التوحيد، وعقيدة البعث . والقرآن يلفت الأنظار في هاتين العقيدتين إلى وجوه شتى من الدلالة ، وأقرب هذه الوجوه إلى الإنان النظر في حال نفسه ، من جهة مادته التي منها نشأ ، وأطواره التي مرت به ،

<sup>(</sup>١) سورة الطارق .

وإدراكاته التى تعاقبت عليه ، وكثيرا ما يمهد فى ذلك بقسمه ببعض مخلوقاته ، ولفسم الله ببعض مخلوقاته روعة تدفع الإنسان إلى شدة التأمل والنظر ، فيدرك من الأسرار والإتقان والحكم ما يصل به إلى الإيمان بالله وبقدرته على البعث والجزاء ، ومن ذلك القسم الوارد فى أول هذه السورة « والساء والطارق » يقسم سبحانه وهو غنى عن القسم بالسماء وبالطارق . أما السماء فهى ذلكم العالم العلوى الذى نراه فوق رءوسنا ، فيه تجرى الشمس ويتنقل القمر ، وتنتشر السكوا كب .

### معنى الطارق :

أما الطارق فهو في أصله اللغوى كل من يأتى ليلا ، وقد أراد الله به شيئاً خاصا مما يظهر ليلا ، له مكانته في السماء وفوائده في العالم الأرضى ، وقد أشعر القلوب بعظمته ومنافعه إذ قال ، منوهاً بشأنه ، مفخماً لأمره : « وَمَا أَدْرَ الدَّ ما الطَّارِقُ ﴾ . ثم فسره بقوله : « النجم الناقب » والنجم هو جنس النجوم المنتشرة في السماء تثقب بضوئها الظلماء التي تخيم على الناس ، وبضوئها بهمدون .

# على الإنساد أن يتدبر عظمة الله فى نفس وخلقه :

يقسم بالسهاء والطارق على أن كل ذى نفس من إنسان وحيوان عليه حافظ يدبره ويرعاه ، وأنه لم يترك سدى دون مدبر ومراقب . وفى هذا إحياء للضمير الإيمانى فى الإنسان، وإرشاد له بأن شأنه مهما بطن فهو معلوم لمن يدبره ويراقبه ، ثم يرشده إلى الناحية التى بها يؤمن بمراقبة الله إياه « فَلْيَنْظُرُ

الإنسانُ مِمْ خُلِقَ ، وهو أمر معروف له مشاهد ، لا يتردد في أنه «خُلِقَ مِنْ ماء دافق ، ماء ليس فيه تصوير للأعضاء ، ولا تقدير للأجهزة ، ولا رسم للحواس ، ولا إرشار للقوى الفكرية ، ولا تخطيط للهيكل البشرى ، ماء دافق : مصبوب بقوة لا يدرى كيف كون ولا يدرى كيف حدث دفقه ، وما قوة الدفق . من الماء يتكون الإنسان بشراً سويًا كاملا ، ركب في أحسن صورة ، وركبت فيه أجهزة العمل وقوى التفكير ، ليصبح بعدها عاملا في الحياة ، إما شاكراً وإما كفوراً .

إذا نظر الإنسان فى ذلك وتدبره — وهو فى نفسه ، ومنه نفسه ، ولم يصده عن النظر شىء من الطغيان أو الجبروت — آمن الإيمان كله بأنه واقع تحت المراقبة من قادر عليم حكيم ، محيط بمبدئه ومنتهاه ، لا يخفى عليه شىء من شئونه .

### معنى الصلب والتراثب:

هذا . وقد وصف القرآن ذلك الماء بأنه دافق، و بأنه يخرج من بين الصلب : والترائب ، والصلب : فقار الظهر ، والترائب : عظام الصدر ، والقرآن يشير بهذا إلى أن المادة التي يتكون منها الإنسان تنبت من مكان بين الظهر والصدر ، دون أن يبين لمن الصلب ولمن الترائب ، أهما معا لحكل من الرجل والمرأة ؟ أم هما للرجل فقط والمرأة لا ماء لها ؟ ترك ذلك ولم يبينه الكتفاء بالظاهرة العامة التي يدركها كل إنسان، طبيباً أو غير طبيب ، باحثاً أم غير باحث ، وعلى من يريد البحث والمعرفة أن يبحث ويعرف ، وسواء أكان الماء من الرجل والمرأة ، وكان الصلب والترائب لهما معاً ، أم كان كل ذلك للرجل فقط ،

قالذى لا يشك فيه أحد هو أن الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ، وكفى ذلك دلالة على القدرة الباهرة ، وعلى أن الإنسان تحت مراقبة وهيمنة ، وأنه فى قبضة المراقب المهيمن ، وأنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر .

جعلنا الله من العارفين بقدر أنفسنا ، المعترفين بفضل ربنا ورقابته علينا ، العاملين لآخرتنا ، كما نسأله ألا يخزينا يوم تبلى السرائر ، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ، إنه سميع قريب .

# دلي لاكناب

# مقدمة : « الفتوى في القرآن » بقلم فضيلة الإمام الأكبر

| مسلم المناس في نظر القرآن ٢٣ مسلم الجن بالناس في نظر القرآن ٢٣ أو هام الناس في الا تصال بالجن ٢٥ فرض الفقهاء في الجن ٢٥ ٢٥ مسلم القرآن ٢٥ مسلم الغيب والتشاؤم الإسلام والسلم ٢٥ مسلم الخراف الإنسان ٢٧ مسلم الغيب والتشاؤم التشار طرق الوم والدجل ٣٠ التران ينكر التشاؤم ٢٠ التران ينكر التشاؤم ٢٠ مسلم التران ينكر التشاؤم ٢٠ مسلم وبعد ٢٠ مسلم التران ينكر التشاؤم ٢٠ مسلم التران ينكر التشاؤم ٢٠ مسلم وبعد مسلم التران لنهاية الدنيا ٢٠ مسلم وبعد وبعد مسلم التران لنهاية الدنيا ٢٠ مسلم وبعد | من المريقان للقرآن في بيان الأحكام ه الطريق الذي لم يسبق بسؤال ه الطريق المسبوق بالسؤال ٧ الطريق المسبوق بالسؤال ٧ أسئلة غير المؤمنين ١٠ المسلم يسأل هما ينفعه ١١ المسلم وبيان الأحكام ١١ الإذاعة والمناوى في المصر الحاضر ١١ الإذاعة والمناوى ١١ المناوى ١١ المور الحاضر ١١ الإذاعة والمناوى ١١ الوح |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اختلاف الباحثين في حقيقة الروح ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 0                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 5 4 7 V · 5 V • | معنى ﴿ رفعه الله إليه » و هل هو الى الساء ؟ الرفع فى آية آل عمران الغهم المتبادر من الآيات مناقشة منادئ مسلمة عند السلماء نظرة فيما ساقوا من آيات الآية الأولى الآية الثانية فى الأحاديث النظرة الثانية فى الأحاديث المسألة خلاف قديم وحديث فى المسألة | القضاء بذير حكم الإسدلام السؤال لا يختص بالقاضى ٣٤ المسلامي أوعال : قطمي الإسلامي أوعال : قطمي المنوع الاجتهادي متسم القاضى ٤٤ أن النوع الاجتهادي متسم القاضى ٤٤ أواجب على القاضى المسلم ٥٤ أخريج آية المائدة ٥٤ ألقدر في القرآن القدر بالنسبة للإنسان ٧٤ ألقدر بالنسبة للإنسان ٧٤ |
| •                 | عبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حوارق العادات<br>لسكل نبي آبة تناسب زمنه ٤٨                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                 | فى الطهارة والصلاة<br>لمس المرأة<br>مصافحة المرأة لاتنتضالوضوء<br>البسر الذى ختمت به الآية<br>تطهير الآنية بالتراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آية النبي محمد ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٩٤ آية النبي محمد ١٠٠٠ ١٠٠ ١٩٤ القرآن هو المحجزة الحالدة ٩٩ المحوزة الحالدة ٩٠ السنا نعلم كل تواميسالكون ٩٥ الحوارق الحسية لنبينا ليست ١٠٠٠ ٩٠ المحار على صحة النقل ١٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠                                                                     |
|                   | عثاية الإسلام بالطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الدابة التى تـكلم الناس<br>آراء غريبة                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦                 | ولوغ السكلب في الإناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | الفهم الذي نطبات إليه الصلاة بالبرنيطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اسرائهلیات مضللة یجب تنقیة<br>اتفسیر منها                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | ليس للا إسلام زى خاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوقرف في شئون الغيب عند<br>النمية                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨                 | التشبه بغيرالمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النصوص ۲۰۰۰ م. ۲۰۰۰ م<br>ما يجب أن نعلمه عن الداية ۷                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩                 | التفكير أثناء الصلاة الحالة الحالة الخشوع روح الصلاة سيكاف الله نفساً إلا وسمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ی بهب ۱۱ میک عین الدابه ۲۰۰۰ ۵۰<br>رفع عیسی<br>النرآن الکریم و نها به عیسی ۹ ه                                                                                                                                                                                                     |
| •                 | 11 10 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بمد التمرق                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٠                                                          | من د د د د                                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| حق الحاكم المسلم ١١٦<br>الجهات التي تصرف إليها الصدقات ١١٦ | صلاة الجمعة وقت الضحى                                        |
|                                                            | تشريع بما لم يأذن به الله ٩٢                                 |
| زكاة الحلى وعروض التجارة                                   | ليس النساء جمة خاصة ٩٣                                       |
| زكاة الحلى نكاة الحلى                                      | لم تشرع إقامة الجممة مرتين ٢٠٠٠ ٩٣                           |
| زكاة عروض التجارة ٢٠٠٠ ٢٢١                                 | آداب المسجد والجمعة                                          |
| زكاة الأرض المستأجرة                                       | مكانة الجمعة في الإسلام ٩٦                                   |
| الزكلة حق الزرع ١٢٢                                        | شمار الرابطة الا <sub>ب</sub> سلامية ٩٧                      |
| الزكاة في كل زرع وثمر ٢٠٠٠ ٢٢٢                             | السجد                                                        |
| الايمان يفرض علينا جمع الزكاة ١٢٣                          | آداب المسجد والجمة ه ه                                       |
|                                                            | مظاهر لاتليق بجلال المسجد ٩٩                                 |
| الضرائب والزكاة                                            | الطمانينة القلبية ١٠١                                        |
| الفروق بين الضرائب والزكاة ١٢٥                             | الصلاة في المساجد ذات القبور                                 |
| الضرائب لا تحسب من الزكاة ١٢٦                              | ,                                                            |
| الحراج وزكاة الزروع ١٢٧ ٠٠٠                                | نطهير بيوت العبادة ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٣٠                              |
| الزكاة وبناء المساجد                                       | تسرب الشرك إلى العبادة ٢٠٤ ٠٠٠<br>لا تشخذوا القبور مساجد ٢٠٤ |
|                                                            | واجب المسلمين نحو الأضرحة مم                                 |
| صرف الزكاة في بناء الساجد ١٢٨                              |                                                              |
| زكاة محل الفراشة ١٣٠ ٠٠٠ ١٣٠                               | عبادة منسية « سجو د التلاوة »                                |
| ٣ — فى الصوم                                               | عدد آیات السجدة ۱۰۷                                          |
| أسئلة موسميــة ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣٢                                 | حکم السچود ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱۰۷                                   |
| أدب السؤال والجواب ٠٠٠ ٢٣٢                                 | مواضع السجود في القرآن ١٠٧ ٠٠٠<br>الحسكمة من السجود ١١٠ ٠٠٠  |
| هدى السلف ۱۳۳۰۰۰۰۰۱۳۳                                      | ممنی السجود معروف ۲۱۰ ۰۰۰ ۱۱۱                                |
| طلوع الفجر قبل اغتسال الجنب ١٣٥                            | مقى السعود عمروت الماران الماران                             |
| الأكل أو الشرب ناسياً أو مخطئاً ١٣٥                        | ٧ - في الزكاة                                                |
| الخطأ بالإفطار قبسل الغروب                                 | 10 Ji C - 1                                                  |
| أو السعور بعد الفجر ٠٠٠ ٢٣٦                                | g                                                            |
| الحقن كلها لاتفطر ١٣٦                                      | لمن تكون الصدقة ؟                                            |
| منكر فرضية الصيام                                          | معنى ألصدقة ١١٤                                              |
|                                                            | الصدقة محتق أسمى معانى الاشتراكية ١١٤                        |
| ا الصوم وأسلوبالقرآن في فرضيته ١٣٨                         | أنواع الصدقة ١١٥ ١١٥                                         |

| ِ ص                                        | س                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ثاركها كسلا يعزوبالفرب والحبس ١٦٢          | فرضية الصوم ليست محلا للرأى ١٤٠                 |
|                                            | يسر الارسلام ورحمته ١٤١                         |
| ٤ - في الحج                                | اليسر في صوم رمضان ٢٤٢ ٠٠٠ ١٤٢                  |
| استبدال النقود بالهدى                      | صيام أهل القطبين                                |
| بين الجهل في التطبيق والنظر القاصر ١٦٦     | مواقيت الصلاة والصيام ١٤٤                       |
| کلمات فی الهدی یا ۱۹۷                      | فرض نجب استبعاده ۱٤٥                            |
| معنی الهدی ۱٦٨ ٠٠٠                         | قرض الا <sub>ع</sub> فاء من الصلاة والصوم ه ١٤٥ |
| الهدى في القرآن ١٦٩                        | مواقيتهم حسب أقرب البــــلاد                    |
| زمان ومُکان ذبح الهدی ۲۷۰                  | المعتملة إلهم ١٤٠                               |
| الهدى من شمائر الله ۲۷۱                    | صوم القضاء والكفارات                            |
| من ثمرات الهسدى الروحية                    | صوم القضاء ۱۶۷                                  |
| والاقتصادية ٠٠٠ ٠٠٠ ١٧٢                    | المبادرة بالقضاء ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٨                    |
| لاتغيبر في أمور التعبد ٤٠٠٠ ٢٧٢            | التتابع في القضاء ١٤٩                           |
| الشريعة لاذنب لها ١٧٣                      | صوم الكفارات ٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠                        |
| اقتراح لحــل المشــكلة ١٧٤                 | حكمة مشروعية الصوم للكفارة ١٥١                  |
| عادات ومبتدعات                             | ليلة القدر                                      |
| الابتداع المذموم في الإسلام                | امِلة القــدر ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۲                       |
| معنى الدين الذي يجب التعبد به ١٧٨          | صدقة الفطر                                      |
| لا تقييد في الأمور الدنيوية ١٧٩            | الحسكمة في صدقة الفطر ١٥٥                       |
| مثل من ثاریخ السابقین ۱۸۰                  | على من نجب؟ ١٥٦ من                              |
| موضع الإنسكار على الأمم السابقة ١٨٠        | مقدار الصدقة ووقتها ٢٥٦ ٢٥٠                     |
| کله ﴿ بَدَعَةً ﴾ في مجتمعنا ١٨١            | إلى من تصرف بي ي. ١٥٧                           |
| الشخصية الارنسانيةالعامة للمسلمين ١٨٢      | الصوم مع ترك الصلاة                             |
| الشخصية الا <sub>ع</sub> سلامية الخاصة ١٨٤ | _                                               |
| الابتداع مصدر الفرقة مه.                   | الصوم فريضة مستقلة ١٠٠٠ ١٠٨                     |
|                                            | مكانة الصلاة بين الفرائش ١٠٩                    |
| ليلة نصف شعبان                             | ترك الفرائض الإسلامية                           |
| الليلة المباركة ١٨٨                        | تارك الفرائض معالا نكار خارج                    |
| 1.71. :11. 11                              | من الاسلام ٢٠٠١                                 |

|                                       | ص                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ص<br>التسول بالقرآن ۲۱۰               | الناس في ليلة النصف ١٩٠                  |
| فضل يمض السور ۲۱۱                     | دعاء نصف شعبان ٠٠٠ ٠٠٠ دعاء              |
| القتد دماد لا دراد                    | شهر شعبان ۱۹۱                            |
| الرقية دعاء لا دواء ٢١٢               | رأى الشيخ محمد عبده ١٩٢                  |
| عادات المآتم                          |                                          |
| '                                     | موالد المشايخ                            |
| الأسلام يقر العادات الحسنة وينكر      | ا بتداع الموالد في عهود التأخر ١٩٣       |
| الميئة ١٠٠٠ السيئة                    | الموالد مباءة للمفاسد ١٩٤                |
| الأحكام الشرعية في عادات المآثم ٢١٥   | مقامات الأوليساء ١٩٥                     |
| العبيت عند الجنازة ٢١٥                |                                          |
| الذبح عادة جاهلية ٢١٦                 | الذكر بكلمة « أ. »                       |
| إقامة الآتم ٢١٧                       | مىنى ذكر الله ١٩٦                        |
| الخميس والأربعين ٢١٧                  | الذكر القلبي والذكر اللساني ١٩٧          |
| لاحداد إلا لامرأة على زوجها ٢١٧       | الذكر بكامة « أه » فكر فاسد ١٩٧          |
| إسقاط الصلاة والصوم ٢١٧               | واجب رجال التصوف ١٩٨                     |
| النمى منه مباح ومنه محظور ۲۱۸         | طيران الموتى بالنعش                      |
| زيارة المقابر                         |                                          |
| بلبلة السائلين لاختلاف المجيبين ٢١٩   | أخبار يلوح عليها الزيف ١٩٩               |
| زيارة النساء للمقابر ٢٢٠              | لم يعلم ميت محمول في سيارة ٢٠٠           |
| زيارة الأضرحة ٢٢١                     | لم يطر أحد من الصحابة ٢٠٠٠               |
| أولياء الله لا يرضون هذه المنكرات ۲۲۲ | انجهوا بالسؤال إلى ما ينفع ٢٠١           |
| الدعوة بالتي هي أحسن ٢٢٣              | انتفاع الموتى بقراءة القرآن              |
|                                       | آیات وأحادیث متعارضة الظواهر ۲۰۲         |
| تقبيل الأيدى                          | اختلاف العلماء س. ٣٠٧                    |
| من التقبيل حسن وقبيح ٢٢٤ ٠٠           | ولد الإنسان من سعيه ٢٠٤                  |
| تقدير الباعث على التقبيل ٢٧٤          | الاستئجار على القراءة والحيج و محوها ٤٠٤ |
| من طرائف الفقهاء ٢٧٠                  | _                                        |
|                                       | بدع حول القرآن                           |
| حلق اللحي                             | الغاية من إنزال القرآن ٢٠٠٠              |
| آراء الفتهاء ٢٢٧                      | انحراف بالقرآن عن وجهته ۲۰۷              |
| من سنن الفطرة ٢٢٧                     | الدين والمتل لايتران هذا الانحراف ٢٠٨    |
| عادة قديمة ٢٢٨                        | الترآن ودواء الأمراض البدنية ٢٠٩         |
| الأسر بمخالفة المشركين ٢٢٨            | القراءة على الموتى ٢١٠                   |
|                                       |                                          |

# في الأسرة والأحوال

### الشخصية

### علاقة الخاطب بمخطوبته

| ص     |                                |
|-------|--------------------------------|
| 408   | آثار الخطبة في الشريعة         |
| Y 0 0 | إساءة فهم الخطبة               |
| Y     | ثمارف لا اختلاط                |
|       | فسخ الخطبة                     |
| Y 0 V | ما هي الخطبة وحقيقتها؟         |
|       | العقمد غير الخطبة وجودأ وشرعأ  |
| Y • A | وعرفاً                         |
| 404   | التعرف المشروع                 |
| 41.   | العدول عن الخطبة               |
| ۲٦.   | الفسيخ المحرم                  |
| ٢     | عقد الزواج فى شهر المحر        |
| 777   | عقول ترسف في قيود الجهل        |
| 474   | وفى المعلمين أيضاً             |
| 778   | شهر المحرم احد الأشهر الحرم    |
| 377   | جهل وعصابية                    |
| 470   | العصبية تعمل في الجانب الآخر   |
| 777   | واجب المسلمين اليوم            |
| 777   | التشاؤم                        |
| 474   | عبث الدجالين                   |
|       | الزواج العرفى والسرى           |
| 774   | الزواج السرى                   |
| 471   | زواج رعب وقلق لا سكن ورحمة     |
| ۲۷.   | الزواج العرق                   |
|       | السرف اشتراط القانون توثيق عقد |
| 771   | الزواج                         |
| 271   | قانون الضمير                   |

# فى الأيمان والنذور والكفارات

# اليمين

| _   |                               |
|-----|-------------------------------|
|     | الناس في شأن البمين           |
| *** | أصول الاسلام في أحكمام اليمين |
|     | لاحلف إلا بالله               |
| 440 | لا تجلوا الله عرضة لأيمانكم   |
| 241 | كغارة اليمين                  |
| 747 | أصول بجب أن تراعى             |
|     |                               |

#### النسندر

| *** | لنذر  | عبةا  | مشر و | نحراف الناس في   |
|-----|-------|-------|-------|------------------|
|     |       | _     |       | لا بد من محيص    |
| 78. | •••   | •••   | •••   | لنذر شرعة قديمة  |
| 721 | •••   | •••   | •••   | لندر في الجاملية |
| 137 | • • • | ••    | • •   | النذر في الأسلام |
| YEY | • • • |       |       | أجوبة السائلين   |
| 424 |       | • . • | •••   | صناديق النذور    |
| 727 | ٠,    |       | •••   | کلتان            |

# الكفارات وفائدتها في المجتمع

| YEE | الكفارة وشرعيتها             |
|-----|------------------------------|
|     |                              |
| 711 | الكفارات عامة وخاصة          |
|     | الكفارات الخاصة              |
|     | كفارة الظهار                 |
|     | المجادلة وزوجها              |
|     | عمر وخولة بلت ثعلبة          |
|     | الحكمة في تشريع الكفارة      |
|     | الحكمة في تخصيص أفعمال معينة |
| 464 | "" Zin                       |

| الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7 at 1 -1 ·                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| _                                       | زواج المتعة                            |
| نصيحة للازواج ٢٩٨٠٠                     | أساس الزواج في القرآن ٢٧٣              |
| الطلاق الملق ٢٩٩                        | أبيعت المتنة لحـكة ثم حرمت ٢٧٤         |
| الحلف بالطلاق لا أثر له ٣٠٠             | تزوج المسلم بغير المسلمة               |
| لمن الله المحلل والمحلل له ۳۰۱          | الزواج الأفضل ٢٧٦                      |
| احتيال آخر أبشع من التحليل ٣٠٢          | النزوج بالسكتابية ٧٧٧                  |
| الحلف بالطلاق                           | الأصل الذي لا خلاف نيه ٢٧٨             |
| فتاوي تقليدية لا يعتدبها ٣٠٠            | المنع المتفق عايه ٢٧٩                  |
| الحلف بالطلاق حرام وليس كفرا ٣٠٥        | إذا ضعف الرجال وجب المنع ٢٧٩           |
| ما نختاره للفتوی ۳۰۶                    | التقييد أو المنع لازم ٢٨٠              |
| علاج الطلاق                             | الرضاع المحرم للزواج                   |
|                                         | المحرمات بالرضاع ٢٨٢                   |
| أسباب كثرة الطلاق ٢٠٧٠                  | القدر المحرم من الرضاع ٣٨٣             |
| وصايا الاسلام تحدمن كثرة الطلاق ٣٠٨     | دلالة كلة « أمهاتك ف الآية » ٢٨٤       |
| فتاوى المفتين المقلدين وضررها ٣١٠       | اتحاد زمن الرضاعة ٢٨٠ ٢٨٠              |
| إلى الفتة الأسلامي الواسع ٣١١           | الاخبار بالرضاع ۴۸٥                    |
| الطلاق مرة بعد مرة ۳۱۳                  | المبادئ العامة ٢٨٥                     |
| المحلل والمحلل له                       | في الرضاع ٢٨٧                          |
| المشروع في أمر الطلاق والرجعة           | إسقاط الحمل                            |
| في نظر الإسلام ۳۱۰                      | إستاط الحمل بعد نفخ الروح ٢٨٩          |
| الزواج بقصد التحايل حسرام               | قبل نفيخ الروح ۲۹۰                     |
| بالإجاع بالإجاع                         | الفتهاء يعترفون بحياة مادة التلقيح ٢٩١ |
| في اللقطاء والتبني                      | التقاءالنظرة الشرعية بالنظرةالطبية ٢٩١ |
| اللقيط في نظر الشريعة ٣١٨               | النسل بين التحديد والتنظيم             |
| نسب اللقيط ونفتته ۳۱۹                   | لابد من تحديد معانى الألفاظ ٢٩٣        |
| واجب الجاعة للنبط ٣٢٠                   | تحديد النسل بالمني العام تأباه طبيعة   |
| التبني في نظر الشريعة ٢٢١               | الحياة وحكمة الله ٢٩٤                  |
| التبني المحظور ٢٢٢                      | الشريعة حثت على كثرة النسل ٢٩٥         |
| زید بن حارثة ۳۲۲                        | تنظيم النسل للحالات الخاصة تبيحه       |
| أبطال مدا التبني ٣٢٣                    | الشريمة، وقد تحتمه ۲۹۹                 |

Androne

| ص<br>الرهن عقد استيثاق لا استثمار • ٣٤٠<br>الانتفاع بالمدين المرهونة باإذن                                                                       | التلقيح الصناعي                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الراهن ۴٤٥ الراهن المدونة بارون الراهن ١٩٤٥ الأخذ الصورى لا قيمة له ١٩٤٥ في كتب الفقية ٢٤٧                                                       | التوالد بالتلقيح ألهمه الإنسان من قديم ٣٢٦ المستوى الإنساني يأبي التلقيح ٣٢٧ حكم الشريعة في التلقيح ٣٢٧                                                                             |
| الشركات التعاونية                                                                                                                                | التلقيح والزنا ۳۲۸ ۳۲۸ التلقيح أفظع جرما من التبنى ۳۲۸                                                                                                                              |
| رأى بعض العاماء ۳٤۸ ۳٤۸ الاغرام فير مسلم ۳٤۸ لا ظلم ولا استفلال ۴٤٩ الحيرات من الزكاة ۳۵۰                                                        | ختان الأنثى الحتان شان قديم ٣٣٠ الحتان شأن قديم الفتهاء والحتان                                                                                                                     |
| صندوق التوفير<br>رأى بعض العلماء ۳۰۱<br>رأينا أنه حلال ۳۰۲                                                                                       | رأينا فى الموضوع ٣٣٢ ختان الذكر ٣٣٣ ختان الأنثى ٣٣٣ إسراف هنـــا وهناك                                                                                                              |
| الأسهم والسندات الربا الذي نزل فيه الترآن ٣٥٣ الضرورات والحاجات تقتضي اليسر ٤٥٣ تقدير الحاجة والمصلحة لأولى الرأى                                | الحرمان من الميراث الحرمان من الميراث الأسر لبنات المجتمع ٣٣٦ الميراث في كتاب الله ٣٣٧ الآباء يسبقون الله بتوزيع التركة ٣٣٧ الوصية المشروعة ٣٣٨ يفضيل بعض الأبناء ٣٣٩ ولى الأمر ٣٤٠ |
| السمسرة                                                                                                                                          | حقوق الله في التركة                                                                                                                                                                 |
| السمسرة توسيط بين البيائع والمشترى ٢٥٦ إجارة شرعية تخضيع للاتفاق أو العرف ٢٥٦ السمسار معروف في كتب الفتهاء ٢٥٧ ٢٥٧ الاستئجار على الحرام حرام ٢٥٧ | تجهيز الميت ثم قضاء ديون العباد ٣٤٧ تبرع الورثة بحتوق الله عن الميت ٣٤٧ في المعاملات المالية رهن الأطيان رهن الأطيان حكمة الرهن في نظر الشريعة ٣٤٤                                  |

| •           |                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | إذا حرم الاوسلام شيئا حـرم الوسيلة إليه ٠٠٠ فاعل الوسيلة إذا لم يقصد الاوعانة على المعصية ٠٠٠ مؤلاء المال لايقصدون الإعانة |
| 444         | علی محرم                                                                                                                   |
|             | المقاقير المحتوية على محر.<br>الاسلام إنما حرم الحبائث في حالة                                                             |
| ۳.          |                                                                                                                            |
| 441         | الاختيار الاختيار العرمات وشرط إباحته                                                                                      |
| 441         | يسر الأسلام ٠٠٠                                                                                                            |
|             | الدخات                                                                                                                     |
| ***         | آراء العلماء في التبسغ ( الدخان )<br>رأى القائلين بالحرمة والكراهة                                                         |
| <b>ሦ</b> ለሦ | رأى قــوى                                                                                                                  |
| 448         | أضرار الدخان تقتضى حظره                                                                                                    |
| 440         | واجب الحكومات                                                                                                              |
| 440         | الصلاة في حقل الدخان صحيحة                                                                                                 |
|             | الطيور والحيوانات المحره                                                                                                   |
|             | الأغذية المحرمة فى القرآن مكيه                                                                                             |
| ٣٨٦         | ومدنيه ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                             |
|             | دلالة الآيات حل ماعدا الأربعة                                                                                              |
| 444         | المذكورة                                                                                                                   |
| 444         | أحاديث وأردة في الموضوع ٠٠٠                                                                                                |
| 444         | الأحاديث تفيد الكراهة لاالحرمة                                                                                             |
|             | صبغ الشعر                                                                                                                  |
| 444         | حرص النبي على تميز المسلمين                                                                                                |
| wa.         | صبية الشعب ووواور والمسا                                                                                                   |

# فى الطعام والشراب والزينة الخمس

### الخددات

أمران مرتبطان بالخر ... ... ٣٦٩ أمران مرتبطان بالخر ... ... ٣٦٩ ... ... ... ٣٧٠ المحراف في معنى المخر ... ... ... ٣٧٠ سر تحريم المخر أشد فتكا بالا نسان من السل ٣٧١ ليس التحريم خاصا بالسائل المشروب ... ... ٢٧٠ ... ... ٢٧٠ ... ... ٢٧٠ الحرمة المخدرات ... ... ٢٧٠ شعوبها ... الساهرة على مصلحة شعوبها ... ... ... ٢٧٤ ... ... ... ٢٧٤ أخراف آخر في حكم المخدرات ٣٧٠ ... ... ... ... ٢٧٤ أمل ورجاء في منع المخور ... ٢٧٠ أمل ورجاء في منع المخور ... ٢٧٠ أمل ورجاء في منع المخور ... ٢٧٠ ...

### نقل الخمور

لعنة شارب الحر وعاصرها ٠٠٠ ٣٧٧

الصبغ بالسواد ... ... مع ١٩٠٠

### الشريعة تنظم الغريزة « الموسيق والغناء »

#### القتل والانتحار

القتل فى تقدير الإنسانية ... ٢٠١٤ جريمة القتل الأولى .. ... ٤١٧ جريمة القتل فى نظر الشرائع ... ٤١٧ توبة القاتل ... ... ... ٤١٩ جريمة الانتحار ... ... ٤١٩ ... ٤١٩ المقاب الأخروى لقاتل نفسه ... ٤٢٠ للمقاب الأخروى لقاتل نفسه ... ٤٢٠

### متفرقات

# حول آيات من القرآن

خلق السموات والأرض

اختلاف المفسرين في الغهم والرأى ٢٤٤ خلق السموات والأرض للنظر والاستدلال على قدرة الله ... ٢٠٤ الوقوف عند حدود ماصرح به القرآن ... ٢٠٠ ... ٢٠٠ ٢٣٤

# اجتماعيات

### الوصول إلى القمر

من شئون العقل البشرى ... ٣٩٤ لانحمل القرآن نظريات العلوم ... ٣٩٤ الرؤى والأحلام

أنواع الرؤى المادقة المادقة المادقة المادقة المادقة المادقة المادقة المادقين الأنبياء المادقين الأنبياء المادة ال

### الإسلام والشيوعية

عقائد الإسلام ... ه.. ۳۹۸ هم عقائد الاسلام الشيوعية كمذهب مادى ... ۴۹۹ هم ۲۹۹ المسلمون في روسيا ... ... ۴۹۹

### الدين ونظرية التطور

#### التقاليد والتطور

| ص                                           |
|---------------------------------------------|
| توية الله على النبي                         |
| `                                           |
| لآية نُوْات في غزوة تبوك ٤٢٧                |
| متب على قبول النبي أعدار المتخلفين ٢٨       |
| لمؤمنون يعترفون بخطئهم ويتوبون ٢٨           |
| نر بة الله على النبي ليست لمصية ٤٢٩         |
| e . 11 A                                    |
| متى تجب الهجرة ؟                            |
| لمسلمون بمكة : الأقوياء ٤٣٠                 |
| لمستضعفون ۱۰۰ د ۲۳۱                         |
| الراضون بالا <sub>م</sub> قامة فى دار الكفر |
| والاضطهاد ۴۴۱                               |
| تطبيق الآية في عصرنا الحاضر ٤٣٢             |
| الهجرة من بلاد المنكرات ٤٣٤                 |
|                                             |
| اين نحن اليوم؟ ٤٣٤                          |
| رسالة سيدنا يوسف                            |
| **                                          |
| رسالة يوسف ثابتة لا شك فيها   ٤٣٥           |
| القرآن يتحدث عن يوسف ٢٠٠٠ ٤٣٦               |
| دعوة يوسف هي دعوة الرسل ٤٣٨                 |
|                                             |





رقم الأيداع : ۸۸/۳۰۵۷ الترقيم الدولى : ۱ ـ ۲۱۸ ـ ۱۱۸ ـ ۹۷۷

مطابع الشروة ...
القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصرى ـ ت: ٤٠٢٣٩٩ ٤ (٠٢) ...
بيروت : ص.ب: ٨٠٦٤ هاتف : ٨١٧٢١٣\_٣١٥٨٩ فاكس : ٨١٧٧٦٥ (١٠)



